

نقش ناتئ في معبد كلابشا يمثّل الإله النوبي مندوليس؛ الارتفاع: حوالى ثلاثة أمتار ونصف المتر

الشباب ، والجُمال ، والقدرة على الإنجاز هي سمات زماننا هذا ، وهي اليوم مواضيع رئيسية للإعلان ؛ الوجوه غير ذات تَجاعِد، والشمر غزير ولامع ، والجمم تحيل ورياضي ، والضحكة ندية دالّة على الثقة بالنفس . هكذا ليبدو الناس على الشاشة أو يطلون علينا من النشرات الدعائية ذات الورق الصغيل . ولكنّ ، ما هي الحقيقة؟ ألمانيا تزواد كرّا يومًا بعد يوم ، وقد الخفضت معذلات الولادات إلى 15.1 في المنة ، وارتفع العمر المتوقع للمواطن العادي إلى ثانين عامًا ، وتبلغ شبة تن م فوق الشيّن 203 في الله من مواطني ألمانيا .

ومن الجائخ أنَّ ذلك لا يكن أنَّ يظلَّ منَّ عَبرَ عَواقب على المجتمع الألماني. وتصف فريدريكه تسيغانك زولكه هذه المشكلات في مقالها (نظرة على الشيخوخة في ألمانيا» .

ونيقى في الموصوع نفسه (الكبر) ، فنستعرض عم سيغفريد لنتس الأدب الغربي باحثين عن ظاهرة الكبر، فنلفيها في وجود كثيرة جدًا، فيقابلنا الملك لير لدى شكمبير بكل مايتمم به من اضطراب (عجوز، فقير، بائس، سقم، مزدري، الوالان المستوي (قدو نظرة عدوانية، وقد صار غريبًا عن كل ما هو أرضي» يا بأخذ على الطباب أثم ما يزالون في مقتبل العمر. ولحكننا نقابل، من ناحية أخرى، عجوز هيمنغواي، السيئاد، أهادب عنى البايئة، والذي يقر بأنّه أوضل في البحر، وأنّه قد حمّل نفسه أكثر عنا تحتمل بعد أن طال به العمر. ونصادف كذلك شتشاين من شخوص فوتين، والذي يقابل أنه بالمحرورة، و (العجوز غير المخترمة) لبريشت التي تعمل أشياء لا ينبغي لعجوز مثلها؛ في يارئ المجتمع، أن تعملها: أن تدبر بالخريات، وأن تستمم بالحياة.

ويعرفنا بيتر زأعر بالكبر في الفتر. فتُجد هنا أيضًا وجوهًا كثيرة للكبر. فنجد حديثًا عن «الفضائل» و «الرفائل» في هذه الفترة من العسر، فيصف زاغر إبداع بيكامو العجوز الذي لا يعرف حدوثًا، وسقم دالي. ونجد حديثًا عن اللحرات الألمانية والمولدنية من القرن السابع عشر، بما يتمتمل عليه من تقيلات أخلاقية ومشاهد من الجابّة، وعن المجائز المنتيات بالحبّ وطواحين النسب القدية ، وعن المجائز المتهات بالحبّ وعضّاقهن ، أو المجوز المرتكب الرفائل مع عشيقته الجشعة إلى المال. «وعن طريق تضاريس الأجساد والموجود المرتكب الوفائل من معشيقته الجشعة وقدرتهم على التعبير» . والادعى إلى اللهمشة أن الفتأنين المعاصرين يقبلون إقبالاً ضعيفًا على تناول موضوع «الكبر» ، وذلك في عصرنا الذي يهدّد فيه الكبر جميما من أن الفتأنين المعاصرين يقبلون إقبالاً ضعيفًا على تناول موضوع «الكبر» ، وذلك في عصرنا الذي يهدّد فيه الكبر المجتمئاء وأمّا أن الفنون التشكيلية ، والأدب، والموسيقية الذين يقتل تكبيرًا يطيل الحياة، بل ينبوع شباب، فنتيجة يمكن المحلوب إليا عند النطر إلى قواد المرق الموسيقية الذين يقت كثير منهم على منصّة المتبادة أو يجلس عليها، وهو في الخانين» . وقد ربم بيكاسو كن أصابه من وهو في القانين، وعزف عازف التشيلو ، بابلو كارالس، أو عازف الميانو وقرفي المبانو وقرفتس أمام جمهور أمير ، وغرف عالونان ، أما أراضت يونفر فل يوتح الدنيا إلا بعد أن بلم 10 عائدًا الميانو وقد في القانين، أمام جمهور في التعانين، أمام جمهور



| Friederike Ziganek-Soehike<br>EIN BLICK AUF DAS ALTER IN DEUTSCHLAN                                 | 4<br>ID | فريدريكه تسيغانك زولـكه<br>نظرة على الشيخوخة في ألمـانيـا                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DIE ESELSLAST DER ZEIT<br>Zur Darstellung des Alters in der Literatur                               | 12      | سيغفريد لنتس<br>عب، الزمان<br>تصوير الشيخوخة في الأدب                                                  |  |
| Peter Sager  DAS ALTER IN DER KUNST  Ein Blick auf ein altes Motiv:  Altersbilder, damals und heute | 20      | بيتر زاغر<br>الثيبخوخة في الفن<br>نظرة إلى موضوع فني قدم: اللوحات المسؤرة<br>للثيخوخة بين الأمس واليوم |  |
| Jürgen Kanold DIRIGENTEN GEBEN NOCH MIT ACHTZIG                                                     | 26      | يورغن كانولد<br>قادة الأوركسترا ما زالوا يعملون وهم في الثمانين                                        |  |



رأيتر فيلمان

بيتر هوفمايستر

نقطة داروين العمياء

واضع نظرية التطور غفل عن أقوى دليل على أفكاره

أقدم مرصد للشمس في العالم ببافاريا

التمييز بين الخطاب الفلسفي والخطاب الشرعي

عند أبي الوليد بن رشد

| Heinrich Weling<br>DAS ERNTEDANKFEST DER MODERNE<br>Hundertfünfzig Jahre Weltausstellungen | 33 | هايتريش فيفنغ<br>عيد الشكر للعصر الحديث<br>قبل مئة وخمسين عاما بدأت المعارض العالمية | 200 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ulrike Friedrichs<br>BETTINA HEINEN-AYECH                                                  | 36 | أولريكه فريدريشس<br>بتينا هاينن عيّاش                                                |     |
| Hans Joachim Verhufen<br>STEINERNE EXTASE                                                  | 40 | <br>هانس يوآخيم فيرهوفن<br>نشوة حجرية                                                | Ĭ   |
| Mohamed Ben Smail  DIE ARABISCHE SPRACHE IM ABENDLAND -  AM BEISPIEL FRANKREICHS           | 44 | حد بن إسماعيل<br>اللغة العربية في البلاد الغربية –<br>المثل الفرضي                   |     |
| Abdelmajid El Ghannouchi                                                                   | 48 | عبد الحبيد الغنّوشي                                                                  |     |

28

31

DEN TAKT AN Rainer Willmann

Peter Hoffmeister

DARWINS BLINDER FLECK

BAYERN HAT DAS ÄLTESTE

SONNENOBSERVATORIUM DER ERDE

Der Schöpfer der Evolutionstheorie übersah den offensichtlichsten Beweis für sein Gedankengebäude

AVERROES' UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN DEM

PHILOSOPHISCHEN UND DEM RELIGIÖSEN DISKURS



Torsten Geiling



Peter Iden

UNI OHNE RAUMPROBLEME



أتمنى أن يكون أصحاب السلطة بسبى قلقين

ہر تولت ہر ہشت

مرور مئة عام على ميلاد الشاعر والكاتب المسرحي

تورستون غايلينغ

دانيال كايزر

جامعة فسيحة الأرجاء



| Regina Gross<br>ABSCHLUSS DER RESTAURIE<br>AUF DEM PYRAMIDEN-PLATE |    | ريغينه غروس<br>إنهاء أعمال الترميم في هضبة الأهرام |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| KULTURCHRONIK                                                      | 62 | أحداث ثقافية                                       |
| BÜCHER                                                             | 68 | قراءات                                             |

58

52

FIKRUN WA FANN, Nr. 68, Jahrgang 35, 1998. فكر وفنَ، عدد 68، السنة الخامسة والثلاثون، 1998. الإصدار والنشر: INTER NATIONES. إدارة التحرير: الدكتورة روزماري هول. التحرير: ياسمينة أمقران. الدكتور عمد الصادق طراد. الإشراف على الترجمة والصف: الدكتور محمد الصبادق طراد. الترجمة: د. عمر الغول . Info-Satz Stuttgart GmbH السف ا . Graphicteam Köln ، التصبيح , Greven & Bechtold GmbH, Köln ; الطياعة عنوان هيئة التحرير: Dr. Rosemarie M. Höll

DIE HERBSCHENDEN SABEN OHNE MICH

Zum hundertsten Geburtstag des Poeten und

SICHERER, DAS HOFFE ICH

Stückeschreibers Bertolt Brecht

Heuptstr. 44, D-73278 Schlierbach لايجوز إعادة طباعة نصوص أو صور من هذه المجلَّة إلاَّ بإذن من الناشر . ويعلن الناشر أنَّ الأراء الصَّادرة في هذه الحِلَّة إنَّا هي في الأساس أراء اللطفين

@ 1998 INTER NATIONES ISSN 0015-0932

#### BILDNACHWEIS EWE 68

U1: AKG, Berlin U2, U3, Seite 71, 72: aus Josephim Willeitner: "Nublent U4: Kunsthistorisches Seite 4, 5: Reumann Ludwigsburg Selte 6, 7, 10, 50, 61: dps Selte 8, 11: Zentralbild, Berlin Seite 9: Cartoon, Jan Tomascholi Seite 16: Ruth Walz, Berlin Seite 18: Kinemathek, Berlin Foto Warner Bros. Seite 22, 23 oben, 26, 50 AKG, Berlin Seite 20 u. 23: Katalog Seite 28/29: Fotos Rainer Wilmann, Montage DIE ZEIT Seite 31: DER SPIEGEL,

Hamburg

Seite 33, 57: Süddeutscher Verlag, München Seite 34/35: EXPO 2000 Seite 38, 38: Bettina Heinen Avech, Guelma' Seite 39: Stadt Solingen Seite 40/41, 42, 43: aus "Zillij, The Art of Moroccan Hedgecoe & Samar Damluti Seite 54: David Ausserholer, Selte 58 59: Inter Nationes Seite 63: Sepp Spiegl, Bonn Seite 64: Katalog Seite 66: Katalog

# نظرة على الشيخوخة في ألمانيا

فريدريكه تسيغانك زولكه

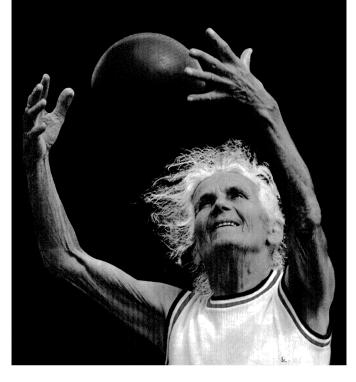

تجد في أوروبا، وأميركا، واليابان – خلاقًا لدول العالم الثالث – ظـاهـرة المجتمع المسنّ. وتقترن بهذه الظاهرة، ضرورةً، مشـاكل ذات طابع اقتصـادي واجتماعي.

ولا تكون العيشة راضية ، إلا إذا غي ألجيل اللاحق ، حتى يوفن ، من جهة ، بعمله رواتب التقاعد للشيوخ ، وحتى يعمل ، إلى حدّ ما ، في الأخال التي من شائها رعاية المستريد . وقد خدت أمنية الإنسان بالحياة الطويلة في الدول المستاعية . واقعًا . ويتجلى الطريق الذي سلكه الإنسان في ألمانيا . للوصول إل الحياة المديدة بالأرقام على النحو الثالي . للوصول إل الحياة المديدة بالأرقام على النحو الثالي .

في عام 1900، كانت نسبة المتجاوزين السين في سكان
 المانيا 7,8 - في عام 1990 مسارت نسبتم 20,3%.
 بحب آخر التقديرات سيكون 35% من السكان عام 2030
 متجاوزين ستين عامًا. وهذا يعني أنَّ المرم السكان

سيكون مقلوبًا، أو يمكن القول إنه سيتُخذ شكّل نباتً الفطر. وأحد العوامل المفضية إلى هذا التطوّر انخفاض معدّلات الولادات. ففي حين كانت المرأة في ألمانيا تُرزق عام 1856

بأكثر من خمسة أطفال في المعدّل، انخفض هذا المعدّل عام 1920 إلى طفلين، اليصل عام 1998 إلى طفل ونصف الطفل لكنّ أمرأة. علما أنّ النسبة المطلوبة الإبقاء على عدد السكّان ثابتًا هو 21 من الأطفال لكنّ امرأة.

يب طر العمل المتحدد النساء اللواقي لا ينجبن؛ فن النساء اللواقي ولدن عام 1935 ظلّت 9.2 في المئة منهنّ من غير خلف، ويلغت النسبة لدى المولودات عام 1955 و1958 في الماغة

والعال الاخفاض أعداد المواليد عديدة. فيمكن للمره اليوم بالاستغانة بوسائل منع أجمّل أن يجتان الإنجاب أو عدمه، وأن يحدد عدد من ينجب. وغدت الرغبة في إنجاب عدد كبير من الأخفال من الحالات الاستثنائية القليلة. ويقابل ذلك أن نسبة وفيات الأخفال مسارت منخفضة جدًا؛ فيمكن الافتراض أنّ كلّ الأخفال المولودين اليوم تقريبًا ميسطول من البلوغ. ثم إنّ الأبناء لم يعودوا معدولين مباشرة عن إعالمة والديمم في الكبر، ولا الأهل في حاجة الإنباء ليعملوا لديم أبدى عاملة غير مدفومة الأج.

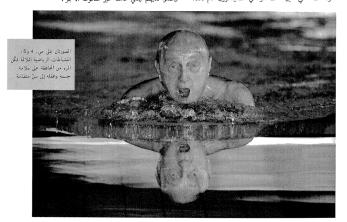

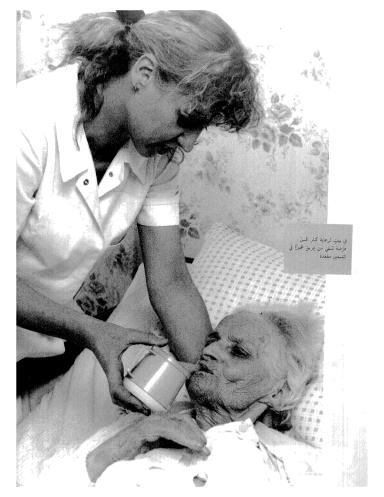

وتتطلّب تنشئة عدد كبير من الأطفال وتربيتهم اليوم ، على الرغم من مجانية التعليم ، الكثير من التضحية والاهتمام من جهة الوالدين، ثم إنّ البيئة الحيطة لا تراعي حاجات الأطفال تمامًا، فقد تحوّل كثير من أماكن لعب الأطفال وأماكن حركتهم إلى مناطق مرور للسيّارات. وتلوّثُ الهواء في ازدياد مطرد، ومن لا أطفال له يجد، في العادة، في صُّخب الأطفال إزعاجًا. ويتعرّض الأطفال، لا محالة، إلى تأثير الإعلانات، فينشؤون وقد غت لديهم نزعة شديدة الاستهلاك. ويُضاف إلى هذا كله أنّ تغيرًا يصيب قيم الشباب، فهؤلاء ممنن هم في سنّ العشرين والثلاثين لا عزيمة لم على تأسيس أسر إزاء ما يرونه من تدمير عالمي للبيئة ، وإزاء التوقّعات الاقتصادية غير المرضية.

والعامل الأخير هو انخفاض معدّل الوفيات. وهذا يتّصل بازدياد معدّل الأعمار، والذي يرجع بدوره إلى تحسّن الخدمات الطبّية ، وإلى ارتفاع الوعى الصحّي . وتساهم أوجه أخرى في انخفاض معدّل الوفيات، من مثل استمرار الارتفاع لمستوى المعيشة ، والتعلمات العامّة الأكثر حزمًا فما يتصل بالسلامة ، والخدمات الاجتماعية الجديدة ، مثل رعاية المسنّين. فإذا لم تحصل تغيّرات كبيرة، كأنْ تنشأ حرب أو يعم وباء، فسيكون العمر المتوقّع لطف ل يولد الساعة في ألمانيا نحو ثمانين عامًا، بعدما كان خمسين عامًا فقط عام

والناس، على أيَّة حال، على خلاف إنْ كان ينبغي على ألمانيا أنْ تبادر لتكون بلدًا يستقبل المهاجرين. والفكرة الكامنة وراء هذا الاقتراح أنّ المهاجرين الكثر، وأغلبهم من الشباب سيعدّلون من بنية الأعمار في ألمانيا تعديلاً إيجابيًا، وأنّ مساهمهم المالية ستحسّن من أوضاع الصناديق الاجتماعية على المدى البعيد. غير أنّ النفقات المالية التي نشأت عن هجرة ملايين الألمان المقيمين في الخارج بعد سقوط الستار الحديدي إلى ألمانيا أثّرت في تلكّ الصناديق تأثيرًا سلبيًا. ثم إنّ ملايين من الفئة الممّاة العال الوافدين جاءوا شبابًا إلى ألمانيا كسبًا للمال، وصحبهم في ذلك أقاربهم، وبقى عدد كبير من هؤلاء في ألمانيا، وأثّروا، عا لهم من كثرة الولد، تأثيرًا إيجابيًا في هرم السكَّان في المــانيا. إلا أنَّك تلحظ نزعة ، حتى لدى هؤلاء المهاجرين ، إلى التقليل من عدد الأطفال المنجبين ، إذا ما تحسن وضعهم الاجتماعي.

وتدلُ البيانات اليوم على أنّ نسبة الشباب ما تزال في تراجع، كما أنّ نسبة المسنّين تتزايد بشكل كبير. وهذه الحقائق معروفة لدى الخبراء منذ زمن بعيد ، غير أنّ السياسة لم تتّخذ من الإجراءات ما يمكن من مواجهة ذلك. وترجع أوّل التنبؤات حول هذا التطور إلى عام 1960. وكان الأصل أنْ يستعان بها في التخطيط الذكي لرعاية المسنين.

ورأينا أنّ نسبة الذين يبلغون الفترة المممّاة النصف الثالث



من العمر ويعيشون خلالها هم في ازدياد مستمرّ . ويترافق مع هذا، من ناحية طبية، استهلاك القوى البدنية والنفسية لمؤلاء. ومقابل ذلك، فثمّة الواجب الأخلاق الذي يفرض الحفاظ على حياة الطاعنين في السنِّ باستخدام كلِّ طاقات الأجهزة الطبّية الحديثة . ولسنا نريد الخوض هنا فيما إذا كان هذا النوع من العلاج يحسن دومًا من نوعية حياة المعنيين، لكنّه، على كلّ حال علاج مكلف، يلقي بالعب، على النظام الاجتماعي. فنتساءل هنا عن مدى قدرة الاحتمال لدى النظام الخاصّ بألمانيا، المسمّى اتّفاق الأجيال، والقائم

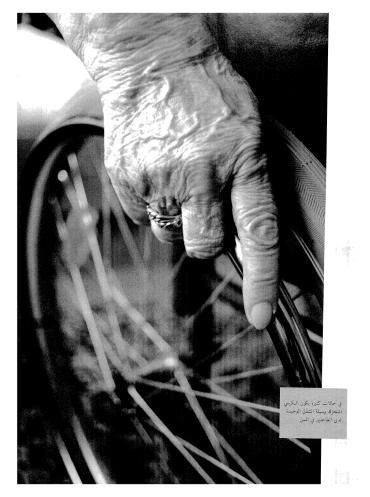

على أنَّ يَوَل الشباب دائمًا رواتب التقاعد للمسنَّين. فقد تصل نسبة ما يُقتطع من راتب المستخدم لغايات الخدمات الاجتماعية 22 في المئة من مجوع دخله.

ويئن نظام التأمين الصحي كذلك تحت وطأة النفقات التي يشبب ها أعضاؤه، مع العلم أن نفقات التأمين الصحيح يشبب أعسارة من النفقات التي لسوام. للمستئن أعلى بكثير، خرورة، من النفقات التي لسوام. بالشيخوخة عند هؤلاء، متا يفضي إلى ارتضاع النفقات النفقات التنفقات على أخو مديع، ويالجاء في هذا الصدد، إلى تأمين الرعاية على نحو مديع، ويلجاء في هذا الصدد، إلى تأمين خاص بارعاية خاولة تعويض النفقات في هذا ألهال.

وتنشأ مجالات مهنية جديدة من أجل رعاية المستين. ومن أمّ تلك الفئات المترضون المختصون برعاية المستين، والأطناء المعالجون لهم. ويسعى هؤلاء بطرق وقائية أو علاجية إلى المخاظ على نشاط المستين في وضعه الأقصى أو إلى إعادته إلى ما كان عليه؛ إذ أنّ البديل لذلك أنْ يتُمخذ الكبار موقفًا حليتًا من الحياة يمكن أنْ يفضي إلى النالس الناتاء، وإلى الاعتماد على الملاجات.

وينبغي الإعلاء من شأن استقلال المسيّن واعتماده على الأندية النصبم إعلاء شديدًا، وتلقى هذه الفكرة دعمًا من الأندية الرياضية، والمنتديات، وآكاديبيات المسيّن، والدروس الجامعية ؛ فما عاد من الغريب اليوم أنَّ تجد طلابًا تجاوزوا البعبين بحضرون لنيل درجة الدكتوراه، وثمّة مستشفات أمست خصيصًا لدراسة أمراض المسيّن، ومؤسسات أست خصيصًا لدراسة أمراض المسيّن، ومؤسسات اللابحاث في الشيخوخة وأمراضها، وتستخدم هذه المنشآت وسائل لمقابلة ما يصيب الشيوخ من ضعف جددي أو مناسبة عافية خاوية، فلا بدّ من الاستعانة مالية، والخزائن الرحمية خاوية، فلا بدّ من الاستعانة بالمبادرات القردة في هذا الصدد.

وتعمل الصناعة والتجارة على تزويد الأسواق بأدوات تناسب المساعدة، والمقاعد المسئين وتعييم، مثل أنظمة طلب المساعدة، والمقاعد المتحركة المتعددة الاستخدام، والإعضاء الاصطناعية، وضاشات مكبرة التلفاز، وأجهزة السمع، وعدد لا حصر له من المنتجات في الجال الصحيح، وفي الجال الدواني تقدّم هذه الجهات منتجات ترفى من الجيوية الجدية والنفسية. وقتل خدمة (العلمام عل تجرات) مساعدة عبيّبة الهرمين الذين لم يعودوا يستطيعون الطبح بأنفسهم.

ويتحدّد سكن المسنّ أو طريقة إقامته من خلال درجة حاجته إلى الرعابة، وعن طريقة لروفة الدائلية. فالأزواج أو الأزواج حاجة عدودة إلى الرعابة، ينالمُونها في يوتجم على بد عاملين خاصين يزورونهم لعدّة ساعات أمّا في الحالات التي تستدعي قدوا أكبر من الرعابة، فتتولى فيها، عادة، امرأة من أقارب المسنّ لم (تعد) تعمل القيام على حاجاته على غو دام, وفي هذه الحالات يبقى المريض في بيته أو ينتقل إلى حيث يقم راعيه. أمّا في الحالات القصوى، عندما تصبح الحاجة إلى الرعابة في أوذل العدري، عندما تصبح الحاجة إلى الرعابة في أوذل العدم كبيرة، أو عندما لا يكون ثمة أقارب، أو يكون هؤلاء غير تادير، من الناحية الصحية على الوفاء بحاجات أقاريهم،



فلا مناص لهؤلاء من الانتقال إلى دور الرعاية . ولا يضطرُ سوى 7 في المئة ممّن ثم في حاجة إلى الرعاية إلى الانتفاع من هذا الباب .

ويبدأ الكبر، عوشا، يوم يترك المرء العمل. وبعدما كان الإنسان يعمل سابقاً حتى آخر عمره، صار من التقاعد يبدأ اليوم بالخداممة والخمسين، وعادة ما بين السئين والخاممة والسئين. وغدا الكبار اليوم أكثر «شبابا» فتراهم يحتفظون بما كان لهم من نشاط في حيابهم العملية، فيلبسون الملابس الأنبقة، وهم كثيرو المضاركة في النشاطات، يارسون الرياضة، ويسافرون، ولم نهم في الدراسة. فمن كان يحسب في مطلع القرن أن هذا يكون؟

ونلاحظ بعدُ أنَّ عدد الإناث من بين المسنِّين في ازدياد. فبعد أنْ كان عدد الرجال المسنِّين وعدد النساء المسنَّات

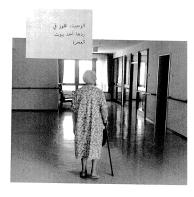



متساويًا تقريبًا قبل قرن من الزمان، صار عدد النساء اللواتي تفوق أعمارهن ستين عامًا أكثر بثلث من الرجال في العمر نفسه. ويعين مبل المرأة إلى الاختلاط بالناس على استفادتها من الفرص المتاحة الاتصال بالآخرين، مثل الحفلات المرحية ، والموسيقية ، والدروس ، واللقاءات الكنسية . وتفضى الزيادة في عدد النساء من بين المسنين كلِّهم إلى أنْ تلبّي فرص الالتقاء هذه في طبيعتها وتفاصيلها حاجات النساء، في الحُلِّ الأوّل، ممّا يؤدّى إلى الزيادة من استبعاد الرجال، وهم أقل عددًا من النساء ابتداءً، من الفرص التعليمية والنشاطات الثقافية . وتعيش النساء اليوم أطول ممّا يعيش الرجال، فيكون من أثر ذلك أنْ يعشن في الكبر دون شريك. وقد غدت البيوت التي يعيش فيها أكثر من جيل من الأسرة الواحدة استثناءً. وفي الوقت نفسه ازداد عدد الأفراد الذين يعيشون وحيدين. وتصبح هذه النزعة العامّة إلى الحياة الفردية في النصف الثالث من العمر شديدة العواقب عندما يضطر المرء إلى العيش منفردًا بعد وفاة شريكه. فإذا ما كان المرء معافى وقادرًا على الحركة، فيمكن له أنْ يحيا منفردًا حياة تلتى حاجاته، كا لو كان يعيش في أسرة ، أو مع زوجه ، غير أنَّ الأمر يغدو صعبًا في الكبر، عندما يفضى وهن البدن إلى الحدّ من قدرة الإنسان على الحركة ، فإذا ما حُرم الإنسان مَنْ يحادثه ، وافتقد السعادة والتفاؤل، ينشأ لديه على عجل شعور بأنه طُرح، ثمّ ما يلبث أنْ يجتمع إلى ذلك الخوف، وهذا نفسه يؤثر في عملية الشيخوخة على نحو سلبي.

ويصيب الغقر في الحكر اليوم النساء في الحُلُّ الأول. فيدما تكون المرأة فقست حياما رقة بيت رأنا، لا تستحق على الحكر إلا راتب تقاعد قليلا، وحال رية البيت يشب حال المللقة أقو لم يتح لما تأمين نضبا، وكان المالوف في بعض المهن (وما يزال الحال كذلك اليوم، أحيانًا) أنْ تتفاعى النساء أجزا أقل من الأجر الذي يُدفع للرجل في الوظيفة نضبا، أو أمّين لا يجرن، أصلاً ، إلا وظائف قليلاً ، كان الحديث في الفقرات السابقة عن النصف الثالث من كان الحديث في الفقرات السابقة عن النصف الثالث من المدم. لكن، بالنظر إلى أولئك الذين جاوزوا الثانين، والذين صارت أعدادم تزداد ازيادًا بيثنًا، فقد بدأ الثانين، والذين سارت أعدادم تزداد ازيادًا بيثنًا، فقد بدأ العمر، وقد المنين باستخدام مصطلح النصف الرابع من العمر، وقد للمنين باستخدام مصطلح النصف الرابع من العمر، وقد

المرحلة من العمر ازدياد معدّل الإصبابة بالأمراض المختلفة ، وما يتبع ذلك من حاجة أكبر إلى الرعاية . وتتناقص القدرات العقلية حتى تصل إلى الزوال . وتنتظر المرء آخر الأم ، عادة ، الدلالة ، والوحدة ، والفقر .

ونلفي صورة أكثر إنجابية في دراسة أخرى تناولت الأوضاع الحياتية للذين بلغوا المئة أو كادوا؛ إذ خلصت إلى أن هؤلاء للمقرين يعدّون أنفسهم صلابًا، ويتدبّرون أنفسهم تدبّرًا حسنًا مع ما أصابهم من معيقات جسدية أو نفسيّه، ومع أن نسف الأفراد الذين خضعوا للدراسة يعانون من عدّة أمراض من أمراض الشيخوخة، إلا أنّهم جميعًا يستمتعون بحياتهم.

فإذا ما نظرنا إلى النتائج التي توصلت إليها الأبحاث المتعلّقة (المبدئ حتى الأن، للإحط أنّ الوضع النفسي الحسن (المرح، والإقبال على الحلياة، والقدرة على التذوق، وسعية الصدر، والثقاؤل) يساخ في الحفاظ على نوعية الحياة، وعلى إحساس المره بالمسخة، بل وعلى المسحة بصورتها المثلقة، أكثر من جرد توافر المال والموظفين الذين يقومون على المراعاة. واطالة النفسية، في كلّ حال، أمر ينبغي على المره أنْ يجرس علمه منذ فرة الشاب.

وللمجتمع الممنّ ، على أيّة حال ، بكلّ ما يعانيه من مشاكل التمويل والرعاية للمسنين جوانب إيجابية تمامًا. فيستطيع المسنّون اليوم ، إنْ تعلّموا تدبّر أمرهم مع ما يلازمهم من قيود أنْ يستمتعوا بحياتهم استمتاعًا تامًا. والمسنّون في ألمانيا اليوم الذين عاشوا شبابًا ويافعين أثناء الحرب العالمية الثانية ، فرّت بهم أيّام عصيبة، عرفوا فيها كثيرًا من الحرمان، فتعلَّموا وقت الشدّة الابتكار، والاقتصاد، وتحمّل نوازل الدهر . وأضفت عليهم هذه التجارب قدرًا كبيرًا من الرزانة والإحساس بالفخر . ويمكن لمسنى المستقبل ، شباب اليوم ، أنْ يستقوا من التعامل مع مسنى اليوم ذوى النظرة الإيجابية شجاعة وتفاؤلاً يعيناهم في الاستعداد لحياتهم الطويلة. والحقّ أنّه يمكن لكلّ شابٌ أنْ يفيد من كنز التجارب الذي للمسنّين. وتتبح هذه العلاقة بين الأجيال فرصة جندة للإنسانية ؛ لأنّ النتيجة الحاصلة عن هذه العلاقة ليس تقدّمًا تقنيًا أو تجديدات تقنية ، وإنَّا معرفة تدوم من جيل إلى جيل.





### عبء الزمان تصوير الشيخوخة في الأدب

### سيغفريد لنتس

للكانب إتالو سفيفو (1) رواية اختار مترجها إلى الألمانية عنوانًا لها هو : (ترجل يهرم) . وقد صارت هذه الرواية يون واحدة من الروايات الكلاسيكية الماصرة في الأدب الإيطالي . أتما مؤلف الرواية فوسمها بعنوان فقدً ؛ ذي دلالة لا ليس فيها : (اللييغوضة) .

يس فيها: «الشيخوخة» .
قيم القارى بقراءة الرواية ، وقد أرصى إليه عنوائها بألم انقص
حياة امرئ قد بلغ من الكبر عثنا، فتحدث عن صراعاته،
وعن خمائمته للألوف من السلوك، وفي كلّ حال، عن
هزائمه . وقد أضغى المؤلف على بطل الرواية، وهو مخصية
الائقلة للظم جدًا ، امم إصليو بريتانيا، وقر السيد المختلف
هو أكثر ما يثير في نفوسنا العجب إذ تتحرف به، عجبًا يدفع
هو أكثر ما يثير في نفوسنا العجب إذ تتحرف به، عجبًا يدفع
القارئ اختياره عنوان فشيخوخته لروايته، أن يكون عمر
برينتاني خمّا وثلاثين سنة كاملة غير منقوصة. فيتساءل
يشكو من أعراض الكبر التي يشكو منها الطاعنون في ستهم،
عادة؟

وترى الشك ، أول الأمر ، ذا أساس ، فإميليو ليس مصابًا بالتشوش العصبي الناشئ عن طول العمر ، ولا هو جخيل ، ولا شرس الحلق ، وليس خريب الأطوار ، ولا اعتدوت ذاكرته الثفرات ، ولم يقعده الشحور باليأس الناشئ عن إحساس الشحو بدنو الأجل . فلا يصدمنا هذا البطل كا يفعل الأمير أندري في رواية تلستوي جذبانه المتدل . وهو يبدو كذلك بعيدًا بعدًا شديدًا عن شخصية الملك لير بحا أنست به من جنون نبوني ، ويعرف الغاري ، عرضًا ، أثناء قراءته للرواية

أن الشيخوخة تتمثّل في المبادئ والعقائد اليومية. فإميليو، عندما يقول وأنا أحياك جدًا، وأود أن نلزم جانب الحذر تمامًا، من أجل مصلحتك» ، يبدو شيخًا بعيدًا عن العواطف المشبوبة والاستعداد لمواجهة الخطر . وهو يشكك في قدرته على السمادة، وتراه يستند إلى تجارب استقاها من الكتب، ويعدها وسيلته إلى الكتف عن الأخطار التي تتمرّضه. وهو ما أحس يومًا إحساسًا عنيفًا، ومعنائله «طويلة النفس، ولكنا ليست شديدة» . ثم هو يجد حياته يباتا الا لون لما، ولا تتزع فيها ؛ فالتوق إلى المدوه والأمن يتقدّم عنده على كل رغبة أخرى .

فيتجلّ لنا مرمى إتالو سفيفو من هذه الرواية: ففهوم الشيخوخة يشتمل على ما هو أكثر من مجرّه تداعي الجسد والمخطأ العقل، فهو يتضسّن في بنانه المعقّد ما يمكن أن نستيه موقفًا من الحياة. فليس يلزم ضرورة أن يكون المره شيخًا في السنّين حتى يعة عجروًا، فحقى ابن المخاصمة والثلاثين، يمكن، إن هو تحقل عن السعي إلى تحقيق أهداف حيوية، أن يكون أفوذجا الأثر الوخيم للكبر. كان يقول قائل: أدركتُ حدود مقدرتي، فلا جدوى من عمل أي شيء، وأقابل العلما بغير مبالاة.

وغُدِ في الأدب بين الحين والآخر، من ناحية أخرى، وفي هذا دلالة على ما يشتمل عليه مفهوم الشيخوخة من نسبية المدهقة، الصورة التقليدية للعجوز الطموح: نلفية يعيش العدة المدكاة خريف العمر، يكتنف على تجارب التبسيا بنفسه، أبيض الشر، عير أنه بما له من حماس الشباب، يخاول مرّة أخرى أن يطيع العالم بطابعه، ولسان حاله يقول: ها أنذا رفعت رايتي، وستأتيكم أخبار صولاتي وجولاتي تترى. ولا ننسى هنا التحذير الفكه الذي قاله

(1) Italo Svevo

جورج برنارد شو في هذا الصدد: «احذورا الشيوخ من الرجال، فما عاد عندهم ما يخشون عليه». وتجد الكبر مساويًا في الأدب للحرّية ، والجني الثرّ ، ولتلك اللامبالاة التي تتبح الجيال لهذه البطولة الأخيرة. فالمرء لا يبدى عدم مبالاة إزاء العالم البتّة ، بل يحلم بإنجاز أعمال ذات شأن ، وبالشهرة والهيبة. أمّا أنّ ثورة الشيخ على الهرم، وسعيه إلى تحقيق اعتبار لنفسه كثيرًا ما تثير في النفس الشعور بالشفقة، بل وتبدو أحيانًا مضحكة، فهذا راجع إلى الانقطاع المأساوي للرجاء لدى البطل بتحقيق ما يريد. فحقيقة انقضاء الأجل تنفي كلّ ما يحلم هذا البطل بإنجازه. وأمّا ما نسمّيه الكبر، فيتجلّى لنا في هيئات وأوضاع متباينة ، ونخبره في ظروف مختلفة ، ويُفهم من وجهات نظر متغايرة. وقد صار الكبر منذ حين بعيد مرادفًا لحالة عامّة ، وإنْ كانت عديدة الأطياف أحيانًا ؛ فهو مُعرّف على نحو واف من الوجهة الطبيّة، ومفهوم من الوجهة الاجتماعية.

أمّا أنّ الأدب اهمّ بالإنسان المسنّ، وأنّه سعى إلى وصفه في أواخر أيّامه، قبل أنّ يؤول إلى العدم، فأمر، عندي، لا عيم عبي عند . فقد احتنى الأدب منذ بداياته بالكثف عن مسألة الوجود الحدود الإنسان في العالم، وبإيضاح مصير الإنسان عامّة، من خلال مصير الفرد. لذا يختار الأدب الفرد ويلجأ إليه: فهو يُعدّ للنّال المعبّر عن حال العدوم. الفرد يبمّها له أيه يقدّمه الأدب في سبيل إدراك الحكر؟ وأيّ مسورة يرتمها له، وأن حجّر يطلقه عليه؟

ويكن القول ، في كل حال ، إن الأدب لا يشتمل ، في حدود ما أعلم ، على احتضال لا حدود له بالكبر ، وكان أندريه جيد لا يجد في نفسه إلا ازدراء لهذا الاحتفال . فلست تجد فيه إحساسًا بجهال الكبر ، فلا يوصف بأنه خريف خصب عن الدف ولا بأنه نضج كرم في ضوه الغسق ، بل تجد حديثًا عن الوحدة ، والبرودة ، والبؤس العقلي ، وعن كلّ مظاهر خذلان الجمع لمساحبه .

فأمّا شكبير فأق يحكمه في مسألة الكبر صريحًا لا لبس فيه. فقد قال على لسان الملك لير: «ها أنفا أقف، عُورًا، فقيرًا، بالشا، مشيًا، مزدري». ثم يسوق ذكر عدم من أعراض الكبر، فيقول على لسان لير معترفًا: «أنا رجل عُجِوز، ضعيف، صبياني، بلغت الخانين، بل نفت علها؛ لا ساعة أكثر ولا أخرى أقل، وبثُّ أخشى بأتني لم أعد عاقلًا

قامًا... فلستُ أدرك في أي مكان أنا: وعقي لا يذكر هذه الملابس. وما زلت على أي حال، أعرف أبن بثُ ليلي، الملابس. وما زلت على أي حال، أعرف أبن بثُ ليلي، حسبياني، عاقته ذاكرته، ومناع له أن يتم النظام الجديد الذي حل به. أمّا العواطف الخنافة، فلا تضفي لني، ويَّل ما خلا ذلك جنون، وخسمُ لير، فيا أرى، الزمن كذلك، الزمن ذلك جنون، وخسمُ لير، فيا أرى، الزمن كذلك، الزمن الأمر خلفس إلى النتيجة التي تقتك بالصبر: «ألا يزيد الإنس على ذلك؟ أن يكون حيوانًا، مسكينًا، عاريًا، منائك، ؟

والكبر، بعد، ليس إساءة، بل هو، في الأحرى، تكليف يتجدد يونا بيوم، حركة متكررة النرمان. والهرم ليس عينا، وإغاً أمر مفروغ منه: فالحياة تأخذ عنوة ما كانت اعطته للإنسان يونا عن رضى, ولست تجد أديتا بحقل لنا وقائع هذا الحرام على نحو أشد إطاحًا من صسامويل بيكت. فتأخذ بنا الحرم على نحو تعنده با فيها من قسليم. فلا يُشكّر الإنسان ضحيّة بطولية للكبر، وإغاً من تسليم. فلا يُشكّر الإنسان ضحيّة بطولية للكبر، وإغاً المستدية بالإنسان أن تريل، وهو ما حسّت الأوهان والخسائر عينها أي أكثر الأحوال التي تشي بذاتها، فأنا أفهم نفسي، عينها في أكثر الأحوال التي تشي بذاتها، فأنا أفهم نفسي، عور كالعالم، منعقن كالعالم، تبترت أطرافي جميعًا، انتصب على جدوعي الخلصة».

غير أنّ ما يحته العجوز لا ينحصر فقط في اختلال توازنه ،
وشبك أطرافه ، بل ويشعر أيشًا بنضوب اللغة ، فينشا عن
ذلك خسارته لأكبر قدراته بعثًا على الأمل ؛ إذ «طالما
خطرت الكلات ببالي ، لن يتغيّر شيه إذا بغيث قادرًا على
إطلاق الكلات القديمة ، فالكلام هو الوسلة الوحيدة ،
الحديث ، التبير عن خلجات النفس ، الآن في كلّ حين ،
هورت أخفت ، وأنّ المكتات أصبحت أطول ، السكتات
بهموت أخفت، وبين ألحل ، وبين المقاطع ، وبين الدمعات .
«غدوت أخلط ، وبين المعات ، قكلاتي دافعا .
«غدوت أخلط .

وفي وحدة رحيمة ، سليب اللغة ، خرمت جوارحه قدرتها على أداء عملها ، غير منتصب القامة ، بل زاحف ، يقصد الإنسان العجوز لدى بيكيت نهايته ، انخطاطه ، فالحياة عنده مسألة مفروغ منها ، بل وتبدو له أحياتًا طريفة

مرحة. نمم، فبيكيت يكثف أنَّ الابتسام ممكن حتى في الظروف العصيبة. في آخر الزمن، فالدعابة السادرة عن در تنصر، أ-قابات على الحكرير. وتكثف مخصيةً مولي في رواية بيكيت التي تحمل امم هذا الشخص النحو الذي يمكن الانسان أنَّ يتامل الأخطاط به.

فيقول مولى: ﴿ إِلَّهُ أَسَّى مَنَ أَنَا وحسب، بل ونسيت أَنِّي كنت موجودًا، فقد نسيت الكينونة... فقد تركت الأغصان النصّة والجذور أَنَّ تَخْتَرَفِي... وقتست نفسي في هدا الليل ، وفي انتظال البلاج القسس ... أو كنت المدوه القلق لمذا الشتاء، ذوبان الثلوج الذي لا يغيّر شيئًا، وهول البداية المجدودة، . ثمّ يخلص مولي إلى أنّه ينبغي على المره ألاّ يبالي بيائي شيء من شائة أنّ يميقه من الإفلات بخيط الحلم. فلا احتراض، وإمّا لا مبالاة: فذلك موقف مكن احتجاح، ولا اعتراض، وإمّا لا مبالاة: فذلك موقف مكن في الزمن الأخير.

وهذا في الحقيقة موقف ممكن إزاء النهاية، غير أنّ الأدب ينتهنا إلى أنّ ثمة أسلوب آخر للدفاع، ينشأ عن إدراك الإنسان أنّه قد بلغ النهاية.

ويتمثّل الموقف الآخر بعدم قبول الكبر أو الاستسلام له: وهذا هو غط السلوك الذي يأخذ به أبطال إرنست هيمنغواي. ومع أنّ هؤلاء يخبرون مرارة المزائم، ويُفرض عليهم الكفاح ضد الضعف والخوف، إلا أنّ لفشلهم بريقا بطولياً ، وليس هذا وحسب ، فقد كان هيمنغواي مقتنعًا بأنّ للجانب المأساوي في الحياة كرامة ؛ وسعى في روايته «العجوز والبحر» ، في المقام الأول ، إلى إثبات ذلك . وصيّاده عجوز فعلاً ، نحبف ، هزيل ، تعلو عظام وجنتبه البقع الرمادية التي يسببها سرطان الجلد الحميد. وكبره ، كا يقول ، هو ساعته النبَّهة. وقد بلغ، وهذا لافت للنظر، حالاً من الذلّ «يعرف أنه لا يثرّف». ومرجع هذا الذلُ كثرة إخفاق الصيّاد في البحر . إلا أنّ الصراع ما يلبث أنْ يبدأ مع السمكة الضخمة ، السمكة التي حلم بها دومًا . ويُقبل العجوز المذلول على أكبر تحدّ له في حياته . فالحياة تطالبه بدليل أخير على وجوده، ويقول العجوز، خائر القوى، تعبًّا، لا يجد من يعينه : «لا يجوز للمرء أنْ يستسلم ، يمكن أنْ يتدمّر الإنسان ، ولكن ليس له أن يستسلم».

أَمَّا أَنَّ الْعَجُورَ بِحُسْرٍ، وتُسلبه أسماك القرش غنيمته، فهذا أمر مفروض منذ البداية، فالانتصار يخالف واقع عالمنا كا نعرف. إلاّ أنّ المهزوم لا بجنج، بل يقرّ بخسارته، ويفكر

متأمّلاً سبب هزيمته، ويخلص إلى نتيجة مقتضبة: «قد أوغلتُ في البحر» . وليس يعنى ذلك سوى أنّه جَرُؤ على ما لا يطيقه، أنّه حسب نفسه أقوى ممّا هي عليه. وهذا التفسير له دلالة محدّدة ، وأخرى رمزية ، ويُفهم من خلال موقفه أنّه يمكن قبول فكرة الهزيمة في الكبر بعض قبول: فلا بدّ لنا من قبول الهزائم في الكبر ، على أنْ لا نقبلها مهزومين . وثُنة موقف آخر من الكبر، ألا وهو تلافي الكبر، أن الا يجد فيه المرء ما يجده ربّان السفينة يوم تجنح سفينته ، أو أنْ يجده مصيبة مدمّرة، بل أنْ يتجاوزه بهدوء ورزانة يُحسد عليهما. ويعرض فونتين لهذا الموقف من خلال شخصه دوبسلاف فون شتشلين. وهو مالك من الأشراف، وُهِب قدرة على المخرية من نفسه، واعتاد «أنْ يشفع كلّ شيء بعلامة استفهام». وهو يعدّ نفسه راهبًا معتزلاً للناس، غاضبًا ، وإنْ كان مظهره لا يدلّ على ذلك أبدًا . فهو رجل يفكّر على نحو عادل، يستقبح كلّ زهو، يدافع عن كلّ رأى حرّ ، ويعدّ «الحقائق المسلّم بها» محض عبث. ومبدؤه -وهذا ناش، عن كبر سنه دون ريب - هو : عش ودع سواك يعيش. فالكبر يجعل الإنسان متسامحًا رفيقًا، ويصير الإنسان أحيانًا، كا يفعل المرض، مطيعًا.

ويودك بطل الرواية لنفسه، وهو جالس على مقدد جمري يشكر في حياته متأثلاً، أنه أدى واحباته في الحياة. ويجسل، على نحو ينتم بالسيطرة وينسجم مع شخصيته كلها، ما يأي به الكرى من أعراض قائلاً ، وينبغي أن أخذ قسلًا من المؤاء الطلق . ألعل ذلك أولى أمارات المايدريمي؟ وأنا في الحقيقة لا أطبق الحكايات الأجنبية، ولحكنها تكون، أحيانًا، رحمة، لا أطبق الحكايات الأجنبية، ولحكنها تكون، أحيانًا، رحمة، لا خترت بين رأني أقول «هايدريمي» أو «استسقاء» ذات دلالة مفهومة للماية.

ويفدو فون شتشلين، بحكم المرض، عنيدًا أحيانًا، وهذا أمر مفهوم. ولتا كان بعدًا أطياة من غير ألما ضريًا من النباء، فل وإلى فإنَّه بلجاً طلبًا العلاج لا إلى طبيب وحسب، بل وإلى ساحرة غارس الطلب بالأخشاب البرية أيضًا، ومن البديهي أنّه سأل العجوز عمّا أعدّته له من أشرية، فلمّا عرف أنّ وصفتها تجميع بين زهرتي كثّ الدب وقدم القطّ تفكّ قائلاً: «إلى سلام، لعل في ذلك فائدة، وفي الحقيقة، فإنّ عارخ العالم كله يقع بين هاتين الزهرتين. فتيم عادةً الوجود الحلوة بنتر زهرات كثّ الدب، وتنهي بقدم عادةً الوجود الحلوة بنتر زهرات كثّ الدب، وتنهي بقدم

القطّ، تلك الزهرات الصفر التي يجدلون منها أكاليل الموت». ثم يردف قائلاً: «سننتظر ونرى».

وبطل القشة في السابعة والستين، وهذا عمر يوت فيه أبناء أسرة شتدلين، عادة، فهذا يكاد يكون تقليدًا عائليًّا، وعلى الرغر من أنه يزر بغترات من الفرع : غير أنه يدرك في النابة أنّ ما يجري هو قانون أبدي، ليس إلاً. وجماراة الرجل للقانون الأبدي هو ما يضغي على الإنسان طابعًا خلقيًّا، ويسعو به. وفي نعي له نقرًا: «كان الأفضل، أفضل ما يمكن أنْ نكرته، كان رجلاً وطفلاً» وأتاح هذا الحكم على فون شتشاين الحال لبعض التأمّل،

وزاح هذا الحج على فون تستشيئ اعبان ببعض النامن، وذلك برجه حق، فالمره يتسامل: كف يكن تقوم هذا الدنسر الطفولي الذي يرافق الإنسان حقّ الحكر، أو يعود فيظهر في الحكر، أنسب للكبر براءة خاصة به تقابل براءة لفدان الطفولية هل غيري له في الحج عليه؟ أنشد فقدان الإحساس بالواقع فضيلة من فضائله؟ أحقًا أنّ أخياة في المحتد إلى سبل في التعبير كانت تميّز في الأصل المراحل الأحل من عرب الإنسان؟ لناء في الأخلب، أن نفترض أنّ الأعرب، أن نفترض أنّ الأحرة المعجوز الطفولي ليست إلاّ أمنية تمنّاها علم اللاهوت الألم، للجوز لنسؤات كثيرة. أما نشيرة، في الأعلمية، وخلص إلى نتيجة منتاج الوجود البائس لآخر العمر، وخلص إلى نتيجة مناءة، وفيلا يديت ذلك الكائن الطفولي، وأمًا المجوز الصابياني، والذي ما عاد يعرف نفسه.

ولا تدع شهادات الشيوخ التي حفظها لنا الأدب مجالاً للشكة في أن أو دوالاً الإنسان لدنو الأجل يقتر من هصيته. فتغلب التكابّر على المربح واكفهرار روح، و «حمله لعب الزمان» على ظهره، بحب تميير أونيسكو في مذكرات» كلّ ذلك يفضي إلى تغير صفات الإنسان التقليدية ، فتحل القموة على الدمائة، والإحساس بالمرادة عمل الرضى عن النفس، فيقلب العجوز المتمالك لنفسه ، المالك لأمره إلى عكس ذلك قائنا.

وفي رواية (الحرب والسلام) يشعرنا تولستوي بأنّ أحد المشد؛ الحسد؛ الحسد؛ الحسد؛ الحسد؛ الحسد؛ الحسد؛ الحسد؛ الحسد أولان في مقتبل العرب عندال الأميرة ماريا الأمير المريض أندري عمّا التركية من خطأ، فيجيبها هذا بيرود: (أخطأت بأنّك ما زلت تحيين، وتفكّرين بحي، أمّا أنا...». فهو يحسد بدنؤ الموت. ولا يلقي منه النّاس الذين يتصاطفون معه،

نظرة باردة وحسب ، بل ويرمقهم بعداء أيضًا ، ومن خلال هذه النظرة ، بحسب ما جاء في الرواية «تكلّم وجودٌ صار غريبًا عن كلّ ما هو أرضي» .

ويقول الأمير إنّه تممّ أنْ يفهّم شيئاً «لم يفهمه الأحياه، ولا يتطيعون فهمه، وهو أمر يلك عليه نفسه قائمًا، وهو يمثل أدري يكتفي ننا تلا هذا الله يمثل أدري عن النتاعة أبائم - أي الذين ما يزالون على قيد الحياة - لا يفهمون أن هذه المشاعر جميعها، والتي تجميعها ذات قيمة عالية، مشاعرنا جميعا، كلّ هذه الأفكار التي تبدو لنا مهتّه؛ لا قيمة لما يجتمعها، في يعتقد بأنه توصل إلى نفي مهتّه الا قيمة لما يجتمعها، فيهو يعتقد بأنه توصل إلى نفي كلّ المرة بحل ذلك على ذلك غير ذي نفع، فيشك المرة بما كان أمن به يونا ما.

وثمة لحظات بجس فيها الشيخ المريض بأن كبره شكل من المنكال المرض، فيكرن في ذلك باعث له على تذكر حاله الأكل المرض، فيكرن في ذلك باعث له على تذكر حاله الأقل، فتعدّ كان ، مثل ، مثل القلهر. وأنا أصدق كان عجوز تزجم من نفسها ألما كانت يوقا طفلة جميلة ؛ فني العودة إلى الماضي احتجاج على الوضع الحالي. مقابلاً ينم عن الحياة الذي قال به الأمير أندري مقابلاً ينم عن الحيرة هنا ؛ فليس يكن أنّ كلّ شيء غير مهم، وغير ذي معنى ، فلا بد أنك واجد فيا حلفته المنوات ما يير القول إلى الحياة الذي تعدل المناس.

وثتة التذكر، حتى لا يتخل المره عن نفسه، من أجل أنْ يجتسل الفترة المنهاة فترة التضاعد و فالتذكر كذلك وسيلة لحابهة الكبر، إذ يكن له أن يكون عمل متقدًا. وهو يشهه أن يكون غطًا في السلوك. فندها نستمل المكال، وفغياهم الفراغ، وعندما ننبت عن كل الروابط، عندها يكون المره قد تحقل عن نفسه، ولا يبقى بعد ذلك سوى خطوة واحدة نقصله عن العنبة النابلة، ويكن لملاه النابلة أن تتسارع على غو أفوذجي، وقد بين توساس مان ذلك على مثال يوهان بودنبروك الأكري فيدما ترك الناجر العالمي شركت. المعتبرة لابنه رغب عن دخوله مكتبه التجاري غائباً.

وغدا هذا الرجل النشيط يتُخذ سلوكًا يبعث الفرّع في قلوب الذين يعرفونه ، سلوكًا يمكن أنْ يسمّى «فقدانًا للشعور يثير القلق» . ولهذا السلوك ، بطبيعة الحال، دلالته في هذا السياق، فيشير الراوي إلى أنّ «رشخًا ربيعًا خفيضًا» كان

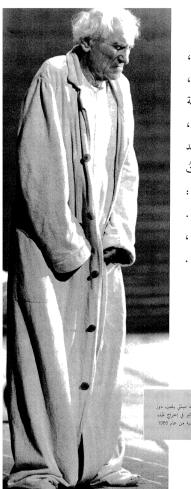

«أنا رجل عجوز ، ضعيف ، صبياني ، بلغت الثمانين ، بل نفت عليها: لا ساعة أكثر ولا أخرى أقل، وبتُّ أخشى بأنّني لم أعد عاقلاً تمامًا . . . فلستُ أدرك في أيّ مكان أنا : وعقلي لا يذكر هذه الملابس. وما زلت ، على أيّ حال ، أعرف أين بتُّ ليلتي».

الملك لير في إخراج لهذه

يكفي ليلزم بودنبروك العجوز السرير ، وما لبث بعد ذلك أنَّ ودُع الحياة بمشهد احتضار أبوى، فيقدّم في الحظة الأخيرة النصائح، ويبثُ العزيمة، ويشجّع، ويستخدم الكلمة عينها التي كان يستخدمها داعًا فها مضى ليصف بها المعمعة حياته الصّاخبة» ، لتكون كلمته الأخيرة في الحياة : «عجيب» . والتقاعد شعور يتوق إليه كثير من الناس، ولكن كثيرًا ما بتكشّف أنه وضع شديد التعقيد، فالمرء ينفصل عن عالم العمل، ويعفى من واجباته، ويصبح لا هم يشغله سوى قضاء ما بقى له من وقت، «قتل» الوقت، فما يلبث أنْ يحسّ بأنّه صار غير ذي نفع. ثمّ إنّ هذه الحالة الروحيــة سرعان ما تجد لها ، تلقائيًا ، تعبيرًا جسديًا مقابلًا . فحلم المرء بحرّيته في تقرير ما يشاء ينتهي في غير قليل من الأحوال إلى ضعف، إلى إعياء من الحياة، لا بدّ من الإقرار به. و مكن أنْ نوافق هيمنغواي ، على نحو ما ، الرأي ، والذي نعت كلمة تقاعد بأنَّها كلمة منفّرة ، فهي توحى بغرّفة انتظار عند النهاية ، أو ، كما قال ، بالنزول إلى القبر . أمّا ما لم يقله

هيمنغواي ، هذا الأغوذج للرجولة المتوتّبة ، فلا أقلّ من أنه

ينبغي على المرء أنْ لا يقبل الكبر على أنّه كبر ، وأنْ لا يسلّم

بقوانين علم الأحياء. ويمكن لنا ملاحظة الكبر، كذلك، شأنه شأن أية ظاهرة أخرى ، من الخارج . وتتّصل بالصورة التي نكونها للكبر معايير السلوك، وضوابط المظهر. فطالبة الكبير بأنْ يتصرّف بحسب ما يمليه عليه عمره، تذكّرنا بأنّ بلوغ آخر العمر يقترن ببعض الالتزامات؛ فليس للكبير أنْ يعيش كا يهوى، ولس له أنْ ينفلت من عقاله ، بل يوصى بالاعتدال ، ومعنى هذا أنه ليس للكبير أنْ يلبس من الملابس، أو يأكل من المأكل ما أحب، وما ينبغي له أنْ يسرّح شعره على هواه، وليس له أنْ يأتي بشيء يتَّمم بالإفراط ، وليس له أنْ يخطَّط خططًا جسورة، ولا أنْ يطاوع عواطف غير لائقة، وليس ينبغي له البتَّة أنْ يجاول الحاولة التعسة في أنْ ينسجم مع مَن هم أصغر منه، مع الشباب. وإنمًا ما يجوز له، وما يُتوقّع منه ، هو ، فها يبدو ، أنْ يزهد مبتسمًا ، وأنْ يبدى الهدوء والطاعة . وفي الجملة ، يجب أنْ لا نحسّ بوجوده ، فينبغي أنْ تتجلّى كرامته من خلال الزهد في الأشياء.

ستبي مرامحه الله صحره الراهد ي الرسيط الله يُخرج على وقَعَ سبل، على أيّة حال، يمكن من خلالها أنْ يُخرج على هذه الكرامة المتادد. وقد تحدّث تاخري (2) عن ذلك في علم سوق أباطيل الدنياك . فيجيء في العمل أنّ الأنسة

كراوي العجوز ملحدة؛ لأنها لا تحضر صلاة المساء ، ثم هي تُمدّه ؛ إلى ذلك ، خليمة ، والأسباب لها وجيمة ، فقد استيقظت فيها ، على الكرء نزعة سيئة ، ففدت ، دون مقدّمات ، تمتّ المخور الفرنسية ، وإذا ما نظرنا إلى الأمر في ظاهره ، فلا نستطع، بطبيعة الحال ، المجمع بين هذه النزعة ، وين الأمر بالزهد الذي يمليه الكبر .

ويعمل برتولت برشت في «المجوز غير المخترمة» على نحو أمتع على تصحيح الصورة العلمية المتداولة السكبار، فنتمرف في هذه الرواية بامراة بلغت آخر العمر، أنجيت سبعة أغلال وتعيش وحيدة في كوخ متداع، وتنقل الديون كاهل المطبعة الحجرية الصغيرة لزوجها المتوفى، والقِلَة سمة أيّامها الم نسة.

وفجأة، والمرأة نافت على السبين، بقليل، تغعل شيئاً لم تكن فلفته حياتها: تذهب إلى السبينا، وتروح يومًا بعد يوم إلى المعلم ثناًكل هناك. وتخرج في نزهات في العربة، وحيدة، وصارت تذهب لتشاهد سباق الخيل، وغدت تمتحسن اللقاء بالناس، وتمتطيب النبيذ الأحمر. ونعت البُها البكر سلوكها بأنه فسلوك غير محترم، أمّا همي، فا مرّ ببالما – بعد سنوات من الحرسان – سوى أنْ تحيا حياة ثانية، بعد ستينة على ذلك برهن عقداري أخذته سرًا، ويعلق صاحب المطمع عليا قائزا؛ والسيّدة بي غدت تمتمتم ساحب المطمع عليا قائزا؛ والسيّدة بي غدت تمتمتم أشاء لا تناسب الكم، لا تغيير النهة عنها فه.

ولمث أرى هذا الرأي، بل أعتقد أنّ ليس لنا حقّ في أنّ سئالب المستين مطالب من هذا النوع؛ فأن نطالب الأخرين الذين يصبح منم كلّ فيو، و الذين ترجئ الحياة أجلهم إرجاء أنّ يتصوفوا على خو مناسب، ليس إلاّ كبرياه زائفة فليس يمكن أنّ تكون المجوز ألحيلة والشيخ الأبنق اللذان يخفيان كلّ هزائهها هما الصورة المنشودة المسنين. وجاه لدى شكميير: ووالزمان مجزّت بنضه ما كان الزمان وهي، وهذا التخريب، إنّ محل معناه على التوسع، لا يحتمل الهرجة ولا التجديل، وإنّا يجب أنّ نكون قادرين على الإفرار بوجود هذا التخريب. ولن يخلو الأمر، دون ريب، من ألم ينشأ عن إدراك هذه الحقيقة؛ كأن يحدث نراه ذلك عندما نشاهد صديقًا علته أمارات الكبر. حين نراه

(2) Thacheray

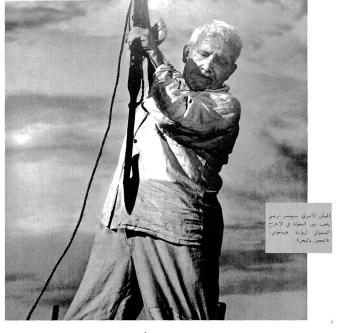

«لا يجوز للمرء أنْ يستسلم،
 يكن أنْ يتدمّر الإنسان،
 ولكنْ ليس له أنْ يستسلم».

فيأة بعد أن غاب عنا حينًا طويلاً من الزمن، يتجلّى لنا كبرنا نحن. ويتحدّث بروست (3) عن ذلك في «النخور عن الزمن الضائع» ويصف دوستويونيسكي الخطّة التي يكتشف فيها الإنسان هذه الحقيقة المؤلمة في روايته «الشاب». فأمارات الكبر التي نراها في سوانا تغدو، كما قال بروست، وحيًا مفرعًا.

وكذلك سيمون دي بوفوار ، والتي خُلَفت لنا كتابًا عَيقًا في المرم تدلي بتماوتها في ذلك ، فقد كتبت في علمها التوقيق (المرقرة دكتبت في علمها التوقيق (كان قيمت زيم المتجاه أ بائتها المجوز المريضة: عن بعلنها المتجعد . وقالت : ما عدث أستهي . أمّا الابنة فتشيح بنظرها «متحجبة من شدّة إحساسها بالاستياء»، والذي تريده لا مبالاة هذه العجوز حدّة . ويؤدي، في المقام الأول، تجاهل الأم لكن المنوعات، وعدم إحساسها بالمخيل بعد إلى اعتقاد الابنة بأنّه لا يكن النظر للجيد إلا باعتباره هرهامًا بالشا لا يستطيع عن نفسه باعتباره هرهامًا بالشا لا يستطيع عن نفسه فدرة على الادعاء تُنه لا يكن استبتقاء الحياة فيه إلا من خلال قدرة على الادعاء تُنه الإعراق على التعربية .

أمّا ما يجعل سيمون دي بوفوار كالمثلولة، فهو نهم أتما ، والذي تستقراً فيه سيمون «بهنا الآكل مكبونًا» وذلاً يكاد يكون خضوعًا، وأملاً ، ووحدة» . وإذ تتحدث في ذلك مع سارتر، يتغيّر وجهها، حق كأنها تتخذ وجه أتما قناعًا، كأمّا تقلد وجهه أتما تقليدًا. وليس يبعد أنْ يكون في ذلك تعبير لا شعوري عن استباق الأمور. وفي كلّ حال، فللشهد يستقير تعاطئًا وشفقة تنخيها المؤلفة بأنهيا يمرّقان الفؤاد. تعاطف مع امرأة عجوز مدنفة ، وهذا، عندي، عمومًا، أكثر خلجات النفس الإنسانية طبيعة .

والأدب، منذ وجد، رعى الإنسان المسنّ، ووصفه بما له من أشراق، وأوهام، في بؤسه، وفي حاجته إلى الشعور باستحسان الأخريا إلا، وغير بالخاطر سؤال عن استجابة الأدباء أنضهم للكر، وما كان أثر أحسامهم بالدلوف إلى المرحلة الأخرة من الحياة في أعالهم؟ وثقة سؤال آخر مم : كيف أثر الفنّ في أجسادهم؟ كيف أثر الفنّ في أجسادهم؟ كيف أثر الفنّ في أجسادهم؟

وقد كان غوتفريّد بِين (4) أوضح في مقاله «الكبر مشكلةً للفنّانين» بأنّ وجهًا من وجوه الفنّ أنّه يمثّل ظـاهرة

تخايصية، ظاهرة مهدته اللقلق، ظاهرة تطهيرية، وهذا، غيا يراه، الله صلة وثيقة باعضاء الجبدة، فإذا المتمرض غيا يراه، الله صلة تعد 28 عامًا، وشو 24 عامًا، وشكود ذهب إليه، فقد بلغ غوته 93 عامًا، وشو 24 عامًا، وشكود هوغو 83 عامًا، وهايريش مان 80 عامًا، وتبد 82 عامًا، وتلستوي وهامسون 93 عامًا، وغيرهارد هاويقان 84 عامًا، وتلستوي 28 عامًا، وفوتين 97 عامًا، وليس يعمب استعراض قافة طويلة من مثل هؤلاء المتأنين، غير آننا الا نستطيع أن نقبل القول ورن تغييد بأن الفن بوصفه دافقًا مركزًا في الحياء يمثل الوجود كله على الأديب، فتدلنًا مذكّرات الأدباء، ورسائلهم، وسيرم الذاتية على أن أعالمم تناقر بما يفرضه الدمر من قبود، على نحو لا مناص منه، فينضب الخيال، ويفشل الفتان في تصوير الواقع، ولما كانت الطاقة لا تعود تفي لوضع تصويرات إبداعية جديدة يلجأ المرء إلى الذكريات.

وقرر شيتسلر بجزن: «الزمن ليس إلا تصوّر، أتما الكبر غينهي، رحشي جيد أن لا ينطيع في البابية إلا أن يكرر ما كان قاله، وإستكن فلويير من فقدان «الرزائة»، وأما من الوثائق التي لا يرق إلى صحّبا الشك. وهذا تغيّر في الاهيام بؤكده كثير عن طال عليم العمر. ويظهر بدداً أمر أخر، قبل أن يسمت الاديب؛ فلا يعود يستجيب أبدًا، أو إلاّ قليلاً، لما يعرض له من مثيرات، ويغة راترة, ولا تبقي وبين ما نجده هنا وهناك من أعمال لاتفارة بين أوالنا هذه وبين ما نجده هنا وهناك من أعال لاقته للنظر، من النوع يوصفه شكلاً من أشكال التصعيد، لا يعني الكال، بل هو لا يمثل على الأديب حق.

والكبر ظاهرة ذات وجوه متعددة، تحدث على أنحاء متناينة جدًا، ويمكن تقويها من خلال وجهات نظر عديدة، بحيث أن الأدب نفسه لا يطبق أن بحيط بكلّ ما لما من أبعاد إحاظة شاملة. وأقص ما يستطيعه الأدب لا يزيد على أن يتناول بعض مظاهر الكبر، بعض جوانبه، وأن يبرز التحوّل في علاقة الإنسان بالعالم الناهي عن الكبر. وثمة، الخيرا، أمر آخر يتبح لما الأدب إدراكه؛ بالنا مدينون لانفسنا بأن نلقى الكبر بانفتاح ومودّة، وبالشفقة، ما استطعنا إلى ذلك سدلاً.

(3) Proust (4) Gottfried Benn

### الشيخوخة في الفنّ



نظرة إلى موضوع فنّي قديم : اللوحات المصوّرة للشيخوخة بين الأمس واليوم

بيتر زاغر

لمًا ناهز بيكاسو التسعين ، ما خطر بباله أنْ يتمهّل في العمل ، بل على العكس، فقد زاد من سرعته فيه، وكأنَّا أراد أنْ يحقّق قول صديقه مالرو؛ إذ قال: لا يجود الرسام بفنّه في أيّ فترة من فترات حياته كا يجود آخر عمره. أمّا الحديث عن آخر العمر فلا ترى له أثرًا في لوحات بيكاسو الأخيرة. وقد كان بيكاسو قال قبل وفاته بعدة سنوات: «ينبغي أنْ يُخلق فنَ الرسم بعدُ، يجب على أنْ أعمل، ينبغي على أنْ أمضى في العمل» . فهذا هو التوق إلى الاستطلاع والمعرفة حتى َّ النَّهَاية . قلق خلاَّق ، حرص على الحياة صائر إلى فنّ . وهكذا، فقد كانت آخر سنوات حياته أكثرها عطاءً: نشوات لونيـة وحشـيـة، لوحات أكثر اتّسـامًا بالألوان الصـارخة وبالتحلُّل من القيود أكثر ممَّا كان في أيّ من لوحــاته السابقة . ووقف كثير من المشاهدين ، وما يزال سواهم يقفون ، أمام هذه الأعمال مصدومين ، فهي لا تتَّفق أبدًا مع سنَ الرسام، ولا مع الأسلوب المكلاسيكي الذي يتوقّع المشاهد أنْ يراه في لوحات رسّام مسنّ . بل حتى أنّ صديق بيكاسو لسنوات طويلة ، الناقد دوغلاس كوبر ، حكم على هذه اللوحات بقوله: «شخبطات من عمل عجوز ثائر، في حجرة الانتظار المفضية إلى الموت» .

غير أن بيناسو العجوز لم يحفل بوضوعات الموت، وإغًا بالإفضوعات الفئية للحياة، موضوعات الحب والسباب. ولمت تحد في هذه اللوحات الأخيرة سوى ومضات قليلة يتجلّى فيها شيء من مأساة الموت. (هندما تكون العين بعيرة واليد تصيرة، هذا شيء مريح ، وقبل وفاته بشهور ربم بيكاسو بالألوان الأسود، والأحمر، والأخضر البارد رأشا، من الجهة الأصامية، ضخيًا على تنفين ضميقتين رأشا، من الجهة الأصامية، ضخيًا على تنفين ضميقتين مثلياتين . وجاءت العينان مفتوحتين فتحًا شديدًا كأغًا شقتًا مثلًا، وبدت قديات الوجه، وجه بيكاسو نفسه، قاسية كأغًا قدّت من جمجية .

وتجد صورة أخرى مغايرة ، بائسة ، للكبر خلفها إسباني آخر ، سلفادور دالي الذي خلف أيضا في كبره أعمالا تثير الربية . وحتى قبل أن تحتفل وسائل الإعلام بموت دالي الطويل رسم فنّان شاب في لايبتسيغ ، سينهارت غيله (1)، لوحة شخصية مزدوجة لمذا الفئان السوريالي القدم ولزوجته : «ظال ودائي» . وقد جاء غطاء الرأس ذا زينة غريبة، وعلت الوجه نظرة العجائز المحقاء . غير أن الصور التي نقلها

(1) Sighard Gille

المسؤرون، وفرق التلغاز لدالي في كبره أشدّ قسوة وبؤسًا من هذه اللوحة، إذ نراه كا نعته شاغال: «السيّد مجنون»، ذا وجه مصفر، وشعر يصل إلى كتفيه، وفي أنفه الأنابيب التي بتذي بوساطنها تغذية اصطناعية.

وكان الطبيب والشاعر، غوتفريد بين (2)، كتب عام 1954 مقالاً اشتير بعد ذلك، جعل له عنواتًا؛ والكبر مشكلةً الفئاني، وقد قرر في المقال أن والأجسام أسبحت أكثر إصابة بالعلل، إلا أنّ الأعار طالت. أرزل العمر، أو من أرزل العمر، يفضيه أكثر الناس في الفقر، والسحال، والظهور الحنية، مدمنين، ومعاقري الخر، وبعضهم يصير جرمًا، وأكثرم من غير زوج، وأغلبهم بلا ولدل: أرقام قياسية علية على حلبات الحياة...). لكن هذا كان قبل أربعن عامًا، أمّا اليوم فتشيع، فيا يتّصل بالفنّ، نغات أخرى أكثر تفاولاً. فاليوم هناك تأمين اجتماعي الفنّانين، ما كان الرامراندت حتى أن يحلر به.

وكانت تحة الفكرة الأسطورية عن (ينبوع الشباب). ومع أنّ آجدًا لم يعتر عليه ، غير أنّ هذا لم يتع الفنّانين من تصويره تصويرًا نزاعًا إلى المبالغة . فني لموكاس كراناخ (ق) (1472) المستكن قادمين على المحاكز رجل عربات قاصدين نبع الشباب الأبدي ، يرتمون في المسيح المفترك ، يؤخرجون من الماء وقد ركوا شبابًا، ومن أكثر المشاهد المتخبلة لأماكن الاستجام فجاجة جموعات الشيخ والعجائز التخبيلة لأماكن الاستجام فجاجة جموعات الشيخ والعجائز القرن السادس عشر . بل وكانت ثقة وأقرأن الشباب كذلك: حيث تلقي النساء أزواجهن المستين (والرجال ويدفعن ثمًا لذلك قطعة من النقد، فيخرجون من الحر شبانًا ، تخلصو من أدارن الهدن .

وكان الباحثون في الشيخوخة وعلماء الاجتماع قد سبقوا المشتملين بتاريخ الفتن بحين كبير في ملاحظة أنّ تاريخ الفتن يصح أن يُتَخذ تاريخاً للكرر. والموضوع خصب، يمك يكون يكون على دي والذي بتقتل في شخصه «المزمن الذي يبتلع كلّ فيي»، يُقتل في صورة شيخ، كذلك كثير من الآباء الذين يذكرهم المهد القدم؛ ثم أنّ الأنبياء كُلهم معتر، من متوسال وصتى إيراهيم.

(2) Gottfried Benn (3) Lucas Cranach (4) Sofonisba Anguissola

وكان طول العمر يُعدّ أمارة من أمارات البركة الإلهيّة ، فصوّر الفتانون في فتريّ النهضة والباروك خاصّة السئين في العهد الفترة ، باستياره التعبير الخالص عن نهج حكيم في الحياة قام على خشية الله وطلب مرضاته . فقتّة ، وسارا، على واليزابيث ، ويعقوب المبارك ، وأيوب الذي عاش في بؤس، وضعون التقي ، جميعم تقدّموا ليكونوا أول المسئين في بارض الفن وليقفوا أتما الرشاءين ليرمحوم .

وكان متحف هرتسوغ أنتون أولريش في براونشفايغ أقام عام 1994 معرضًا خُصَص بأكمله للأعمال المتعلقة بفضائل الشيخوخة ورذائلها. وجاء ذلك من خلال ما شاع، فيما يبدو بصورة خاصة ، في اللوحات الألمانية والهولندية في القرن السابع عشر من تمثيلات أخلاقية ومشاهد من الحياة اليومية. ولم يعتن الفنّانون في لوحاتهم بتصوير مصائر بعض الأفراد في الكبر، في العادة، وإغاً قصدوا إلى الخلوص إلى مقولات تكون مَثلاً على قضاء العمر فيما هو نافع، أو على قضائه فيما لا نفع فيه. فقد أريد لتلك اللوحات أن تكون «تذكرة» ، لا لوحات تكشف بيئة الشخصية المصورة أو نفسيتها. ولم تتضمن هذه اللوحات إشارات إلى أوضاع الحياة الواقعية ، إلا على نحو غير مباشر. فتمثّل القوّادةُ، ووازنة الذهب العجوز، أو الكيميائي (في القرون الوسطى) الجشع والبخل، وهما الخطيئتان القاتلتان التقليديتان في الكبر. وفي المقابل، مَثّل العجائز القارئات للكتاب المقدّس التقوى، عملاً بالقول الذي كان معمولاً به آنذاك، في الأقلّ: «ليس للـ كبير سوى

إلا أن الشيخوخة كانت ، شأبها شأن كل ما سواها في الفن، مسالة شكل ، في أفضل الأولى ، فقد عُمُدت الوجوه دات الأخاد والإجساد المتهمة قبيعة . وكان الكبر والقباحة ، حينًا طويلاً من الزمن ، فقطتين مترادفتين ، مثلاً أن تفظين الشباب وألجال تكادن تكونان مترادفتين في عالم الإعلانات في يومنا هذا . وكان الفئانون تعلموا منذ عصر البخسة أن لا يشجوا في أعاضل الطبيعة بما فيها من قصور ، وإناً قانوناً للنسب والانجامات المثالية . روم بدأ الفن بتصوير الكبر تصويرا واقتا بدأت جالية القباحة .

وفي شهر يوليو من عام 1624 زار الرسّام الفلمنكي فان دايك زميلة له مشهورة في بالبرمو، هي سوفونيسبا أنغويسولا (4) التي كانت رسّامة في بلاط فيليب الثاني، ملك إسبانيا.













1 - يقول مثلٌ شعبي ألماني: الحتى الفتران الهرمة تحت أكل الشحم الطرية . في حوالي 1638 ، رسم باكوب يوردانز شبخه ذا الخية الذي تُطعم أمراةً شابة ببغاءًه كرزًا؛ ألوان زيتية على كتّان ، 85.2 x 80,3 cm 2 - صورة ذاتية رسمها رامبراندت وهو في الثانية والستّين، عامًّا قبل وفاته ؛ ألوان زيتية على كتّان ، 82 x 63 cm 3 - فرانشكو دى غويا: ﴿ عُوزان تأكلان) ، وهي لوحة من مجموعة اللوحات السوداء، التي رسمها دي غويا مابين 1820 و1823 ، ألوان زيتية على ملاط، تُقلت إلى الكتَّان ، 53 x 85 cm 4 - إدوارد مونش: ٥رجل مسنَ في (ثغر) فارغونده، 1907 ، ألوان زيتية على كتّان، 110 x 85 cm 5 - ماكس ليبرمان، رسمٌ ذاتي له، وهو في الخامسة والسبعين؛ ألوان زيتية على كتّان ، 90,1 x 75,5 cm 6 - رسم ذاتي لبابلو بيكاسو قبل وفاته بأشهر قليلة ؛ ألوان شمعية على 67.7 x 50,5 cm , 67.7 x

ومع أنَّ المرء قد يعجب من بلوغ امرأة حينئذ هذا المنصب إلاً أنَّ عمرها آنذاك كان أدعى إلى العجب: ستَّة وتسعون عامًا ، وذلك في زمان الطاعون . وجاء في مذكّرات فان دايك : «أيّام كنت أرسم لها لوحة شخصية قدّمت لي نصائح في هذا الخصوص، من مثل أن لا يسقط الضوء من ارتفاع بعيد، حتى لا يغدو الظلِّ شديدًا جدًا في تجاعيد الشيخوخة ، وسوى هذا من الحديث الحسن . . . » . وقد التزم فإن دايك بهذه النصائح، رمم بتحفظ، ولكن بوضوح، صورة لعجوز ذات جلد أملس على نحو يدعو الحسد. بيد أنّ تضاريس الأجساد والوجوه الهرمة الوعرة ذات الأخاديد موضوعات ممتازة للرسم. فقد أظهر الفنّانون في عدد لا حصر له من اللوحات مهارتهم الحرفية وقدرتهم على التعبير في رسم وجوه معبّرة المكبار من الرجال والنساء. وتجد في الرسم الهولندي من القرن السابع عشر، والذى الله بالتخصص الشديد رسامين اختصوا حقيقة في رمم المسنّين ، من مثل تلميذ رامبراندت ، غيرارد دو ، ومن هولاء «الفنّانين الرقيقين» بالتازار دينير من هامبورغ. وقد رسم لوحة لوجه عجوز ذات دقّة تصويرية شملت حتى أصغر الثنيات، وبقع الشيخوخة، وكانت موضع إعجاب بين لندن وسانت بيترزبورغ.

غير أن كارة التجاعيد في اللوحة لا تدل على قيمة الحياة ولا هي تمثّل قتة الفنّ. فبعيدًا عن المهارة وعن العواطف رسم دورر عام 1514 بقليل من الخطوط القوية والمستبة المسدمة لوحة فقصية لأتم، امرأة ذات 63 عامًا، أنحلها العمل والهمة رافقاوى كبير بين هذه اللوحة المرسومة بالفخم وبين رسومه لرءوس الرسل المستين النبيلة. وماتت باريا دورر في العام نفسه، وكتب ابنها في مجل تاريخ العائلة، فأمي التقية هذه، حملت غالبة عشر طفلاً، وأنشائهم، وكثيرًا ما عانت من الطاعون، ومن أمراض أخرى اشدً، وعانت من الفقر، والمخرية، والحَمْر، وكثيرًا الازدراء، ومن الخوف، ومن أشياء مغرّزة عجدًا...».

كيتنر من دريسدن عام 1977 عند سرير مرض أمّه حتى وفاتها.

ويصنب على الإنسان، بطبيعة الحال، أن يتناد أن يكون المؤرس المؤتفر الوخت والخنس في الكبر كانا دائلة موضوعاً مثيرًا في الفكر كذلك. ونأخذ على هذا المقال وصب، وذلك من أعال الرشام هيندريك بؤمارت (6) من أوترخت: «جامن الدجاجة» و هالمجوز والنبيض، من عام 1632، وظاهر الأمر أن هاتين اللوحتين تعرضان لمشاهد ريفية ، لا شهة فيها لولا التعليق على ذلك بيبت شعر هزلي خليع. وخد مثل هذا التعليق الخليع على لوحة تعرض لثيء في ظاهره بريء: شيخ وشيخة يعزفان على المكان

وأي رجل وامرأة يستطيعان اليوم أن يبلغا أرذل العمر وقد عاشا منا في تقي وسلام، مثليا فعل فيليدون وبارخيس؟ وكان أوفيد (48 ق.م. 18م) قد روى قشة العجوزين العالمين اللذين ماتا ، برحمة من الله، في الطفئة عنها، ثم عاشا بعدما جنا إلى جنب بعدما تحولا إلى بلوطة وزيزفونة. وبعد ذلك، رمم الزهاير (1570–1500) وروبنر تحريط على إلفان والمهايد (1570–1500) وروبنر أخريط على إلفان والمهاية من موضوع فيليدون وبارخيس المترتب هو موضوع الأزواج غير المتكافئين، المجوز المتبية وعفيقها الشاب، والشيخ الشهواي والعشيقة الجشمة إلى المال. وكانت هذه اللوحات المتهاذ لوحات الحب عشر والسابع إلى المال. وكانت هذه اللوحات المتهاذ لوحات الحب عشر، خاصة في هولندا الكافينية المتشددة، المقبلة على عشر، خاصة في هولندا الكافينية المتشددة، المقبلة على الملئة المنافذة المقبلة على المنافذة المقبلة على المنافذة الم

واشتغل القائمون على الأخلاق والرئسامون منذ زمن العهد القديم بوضوع سوزانا التي يراحمها العجوزان في المتنام. من فرونيس (1928–1989) وستى بيكاسو. أمّا أوفيد فقال: وخيز حب الشيخ» ؛ فإذا ما اخترنا ترجمة هذا القول بطريقة اكثر معبية قائدا: «حتى الفنران الهرمة تحتب أكل الشحم الطري». وهكذا: على أيّة حال، رمم ياكوب يودائر (1978–1978) بيخًا ملتحيًا تقوم امرأة شابّة بألهام بمنائه الكرز – مشهد غرامي من عام 1938، أمّا هذا الشيوع للوحات «الأزواج غير المتكافئين» فليس غير ذي أساس،

(5) Hendrick Bloemart

الفيامة اللذين ابتدعهما بيكيت. أمّا حركة الروب فقد اقتدت بأمثال مارلين مورو، وجون ف. كنيدي، وإلفيس بريول، وجيمي هندريكس وأعجبت بم طاية الإعجاب. وكان أبطال الشباب في مجتمع الاستهلاك والهذرات شبابا وماقوا شبابا. وكذلك الآن الشباب المتمرتون، فهم أزهد ما يكون في كلّ ما يتملق بالشيخوخة ورموزها. يكون في كلّ ما يتملق بالشيخوخة ورموزها. لكنّنا لا نفضل عن ذكر سيغار بولك. فقد حلّ هذا المرتبا في سلسلة ضحية من اللوحات لوحة غويا المرأة الدين بالمسالة عنات المواحات لوحة غويا المرأة الدين المائة المنات المنا

ينون في من فيتعفر بسيوخو ودوفرية ، فقد حلّل هذا الرسّام في سلسلة ضخية من اللوحات لوحة خويا (المرأة السيّنا و المراقة) و كلفنا فيا عن واقع وسائل الاتصال. ثم اللحجوز والمرآقة ، كلفنا فيا عن واقع وسائل الاتصال. ثم لايبتسيع، رما لوحات للمستثنا تم بالقوّة ، إلاّ أنّ هؤلاء بيوت العجزة الحداثة، وبثّ تجد صور المستّنن اليوم في بيوت العجزة الحداثة، وبثّ تجد صور المستّنن اليوم في الصور العجزة الحداثة، وبثّ تجد صور المستّنن اليوم في الصور العامرات أو الالبئات الذهبيت » بأدوارف في دور المستخدة وبالعجائز الفكين من بيفرلي هيلز . فقد هي السحارخة ، وبالعجائز الفكين من بيفرلي هيلز . فقد هي السحارخة ، وبالعجائز الفكين من بيفرلي هيلز . فقد هي المحلورة ، بسبب (افراطه في الضحك ، حينا رمم عوزًا، ت المحكرة ، ذات تجاعيد ، بعد موتها » .

فقد كان أكثر المسنّين فيما مضى فقراء ، فبواكير أنظمة التقاعد الحكومية لم تُعرف إلا في أواخر القرن السابع عشر، بدءًا بالجنود المسنّين، وذوى العاهات، وبعدها موظّفو الدولة والعاملون لها. ولم يوجد تأمين شامل ضدّ العجز والكبر، إلا من خلال قوانين بسمارك من عام 1881. فكان الأرامل من الرجال والنساء يجاولون - من أجل تأمين أنفسهم ماليًا - الزواج مرة أخرى بالسرعة المكنة ، ساعين إلى أنْ يكون الشريك الجديد صغير السنّ. وكانت علاقات الزواج هذه بين الكبار والصغار مقبولة اجتماعيًا باعتبارها حياة مشتركة دفعت إليها الضرورة. ولكنَّها كانت دائثًا هدفًا للهزء والسخرية . وتحوّلت الفكاهة في «الزوج غير المتكافئ» التي رسمها لوكاس كراناك بطريقة لطيفة جدًا إلى مشاهد رعب للجنس والموت في لوحات أوتو ديكس. ولم تُنظ البتَّة إلى الكر والاسنان على أنِّهما موضوعان لتأمَّل يتُصف بعدم المبالاة، فحتى اللوحات من فترة بيدرماير التي صُورت فيها الأسر الكبيرة خلوًا من كلّ عيب تعكس، في المحلِّ الأوِّل، أوضاعًا مثالية لا واقعية. أمَّا صرحة التحذير من الكبر، ذلك التهرّم الذي يهدّد مجتمعنا، فلا تكاد تحرّك في الفنّانين المعاصرين شعورًا. فالفنّ المعاصر لم يخلق شخوصًا تلعب اللعبة النهائية ، مثل فاغ ونيل ، العجوزين في حاوية

يورغن كانولد قادة الأوركسترا ما زالوا يعملون وهم في الثمانين برونو فالتر يقود الأوركسترا السيمفونية بفيتًا وهو في الثانية والقانين

بينا كانت تجري التدريبات في أوبرا إسكالا بيلانو في نوفبر من عام 1960 مقط ديمتري متروبلوس مغمى عليه بين العازفين، فحل الموسقيون ذلك النجم الأميري الذي لم على منصّات الأوركسترا إلى قبو الملقّن على طرف خشه الأوركسترا، لكنه مات، في الرابعة والستين نتيجة لأزمة قلبية أثناء إجراء التدريبات على سيمفونية مالر الثالثة. وأحسب أن هذه ميتة يتخلط كل قائد أوركسترا: أن ينتزع الموث الواحد منهم، وهو يحدد الإنباع المفرقة الموسيقية؛ للوث الواحد منهم، وهو يحدد الإنباع للمرقة الموسيقية؛ خاطر، وأنا أسن المشاهير في هؤلاء حاليا، فن مواليد عام خاطر، وأنا أسن المشاهير في هؤلاء حاليا، فن مواليد عام 1912، تجمع حلاجتهم باستمرار جهورا عظيا.

وليست تعرف هذُه المهنةُ سُنَّا للتقاعدُ، فعندماً يكون المواطن العادي المسنّ، ومثله عازف الأوركسترا يتقاضيان تقاعدًا منذ حين بعيد، تجد قائد الأوركسترا المائل لهما في العمر

يبحث عن أعمال جديدة. ومن أمثلة هؤلاء فولفغانغ سافاليش (1). فقد عمل أكثر من عشرين عامًا في ميونيخ مديرًا في أحد عشر عامًا منها منصب نا بلغ السبعين سلستقال، ليتقاعد؟

"عامًا للموسيق، شغل في أحد "من عشر عامًا منها منصب 
بدر أوبرا الولاية، فاتما نيل السبين أحمد استقال. ليقاعده 
فيلاد لغيا. وخاطب أرتورو توسكانيني (2)، وهو أكثر أبناه 
خيلاد لغيا. وخاطب أرتورو توسكانيني (2)، وهو أكثر أبناه 
الأخيرة من مقدّمة «المفترن المهرة» لريشارد فاغنر قائلاً، 
«خدوت تنجا، فقد أن أوأن الاعترال»، قالما بروانة 
وحكة، وذهب كان ذلك في شهر أبريل من عام 1964 في 
صالة كاريبيم بنيويورك. حينذاك كان توسكانيني في 
صالة كاريبيم بنيويورك. حينذاك كان توسكانيني في 
المناف الانتتاعي «لعطيل» لفردي في غورة الأوركمةرا عاؤنا 
على التشيلو. وعام 1987، يوم كان في السبعين، تولى هذه 
الإيطال الذي كان العالم أحمد عينفي به قيادة أوركمترا ان 
الايطال الذي كان العالم أحمد حينفية به قيادة أوركمترا ان ب

(1) Wolfgang Sawallisch (2) Arturo Toscanini

سي التي تُحكّنت خصيصًا من أجله. وقاد توسكانيني المناهض للفاشية بعد الحرب العالمية، في عام 1948، وكان حينها في التاسعة والسبعين، الحفل الاحتفاق بإعادة افتتاح أورار سكلا في ميلانو . حتى النهاية ، سلطة لا ترحم، فكأتها مملكة، الملك يقود الأوركية وأتباعه يعولون والملك، كا هو معلوم، لا يعترلون في كل حال، إلا يكلونين.

ومثال آخر : هريرت قون كارايان (3) . فقد كلُّفه القاعون على الأوركسترا السيمفونية ببرلين عام 1955 ثولًى قيادة فرقتهم الموسيقية مدى الحياة . ولا يُعدُّ هذا الاتَّفاق غربيًّا فما بتعلِّق بقوَّاد الأوركسيرا . فهؤلاء الأبطال النادرون بكلُّفون باعتبار ما سيأتون به في مقبل الأيّام. ولست تجد من يُكلّف مدى الحياة ، مثل قوَّاد الأوركسترا، سوى الملوك والباباوات. غير أنّ ذلك لم يعف مروضي الأوركسترا هؤلاء من الإصابة بالعجز والسقم. ففي السنوات الأخيرة من حياة كارايان أضعفته العمليات الجراحية الكثيرة والرض في العمود الفقرى، وأصيب بالشلل الجزئى؛ فكان يجر تفسه إلى ا الحفلات الموسيقية وإلى عروض الأوبرا جُرًّا. فهل كفُّ عَنْ قيادة الأوركسترا؟ أبدًا. فهو لم يتخلُ عَنْ قيادة الأوركسترا السمفونية إلا عام 1989، قبل وفاته بقليل، وكان حينها في الحادية والثمانين. وظلّ الجمهور يصبو إلى كلّ إيماءة توحى بالحياة من هذا العجوز المتقن للأعمال الكلاسيكية، والذي كان يستخرج من الموسيقيين خير ما لديهم من قدرة على ـ العزف، بجرِّد إطلاله عليه بطلعة باتت آخر الأمَّر كطلعة

ثم هناك كارل بوم (4) الذي أعلن مبدأه قائلاً : وإذا ما بلغ بي
الحال أن لا أستطيع قيادة الأوركتذاء فلست أريد العيش
بعدها ، وكان في الخاصة والثمانين عندما تمزن في مهرجان
سائزيورغ على أداء الأويرا الأثيرة عنده وأريادته في
ناكسوس، لريشارد شترواس، وكان ذلك قبل عام من
ناكسوس، لريشارد شترواس، ذكان بعيد، وما عاد يطبق

لقوف أمام الأوركتراء إلا أنّه لم ير في ذلك ما يعبقه عن قياديها. والترم وهو في السادمة والثانين بأداء أعمال موسيقة تنقذ في الأعوام التالية. ذكان الرجل المرم المهلمل يجلس على كرسي، حتى في الحفارت المسيقية، يقود الأوركترا بقدر يسير من الإيماءات، بل كان أحياتًا يشبك يديد، ويصبني، وحسب إذ يكون انجر العمل المطلوب أثناء التدريبات. ذكل موسيقي يمرف ماذا يريد نته الملم، وكان الدف، عين يُسم، لا نظير له،

وكان سيرجيو تشليبيداك (6)، قائد الأوركترا الرئيس في ميونيغ الشنيف. ميونيغ الشنيف الدي توفي الثانية والقانين : «أمّا آني يلغت من العمر عثيا، فهذا أكبر كالوث، لكن من لكوركترا من غير كال، وتذمر من الأطباء الذين بهوه عن القيام بالحولات المستقة.

فهل يسعى قؤاد الأوركترا أثناء حياجم للمثور، على مَنْ فَهِلُهِ الأوركترا لا يُطلقهم المرادوة الواقع على كره، فكثير من قؤاد الأوركترا لا يبلغون الدروة والوظائف الحية الأجر إلا ولم في الأربين أو المجين، دريا كان هذا هو السبب في جلدم التقريق، وهم يكرهون الاستفاء على المال؛ إذ يُعفي لم أجوم توجه يكرهون الاستفاء على المال؛ إذ يُعفي لم أجوم توجه لللاين، وهم في الطائين، ولا يوذون الاستفاء على الم مؤاج ويبدو أنها تحفظ قؤاد الأوركترا، أو المواد والله من أحاسيس لا يضعف حتى ولو تلاشت الأي نوالد ستوفوضي كلهم كان يجدد الإيقاع بلا تعد، رغم لي العليس.

ويبدو أنَّ لا أحد يطيق مقارعة قوّاد الأوركسترا في هذا الحال سوى زملانهم من عازفي البيانو، فقد عرف فلاديمر هورفيتس (مشاهد الأطفال» في موسكو، وهو في الثانية والثمانين.

(3) Herbert von Karajan (4) Karl Böhm

(5) Sergiu Celibidache



في عام 1859 أضفى تشارلز داروين على نظرية التطور أسامها العلمي، وغتر بذلك هيئة العالم آنذاك على تحو ثورى. ولكن، اعترى ذلك شيء غريب: فلم يأت داروين بدليل على نظريته المتفجرة. فهو لم يستطع في الحقيقة أنْ يضع إصبعه على أي موضع يتجلّ من خلاله «التطور». ومع أنه أوضح على نحو مقنع كيف أنّ الانتخاب الطبيعي يمكن أن يُنتج حتى أكثر البني تعقيدًا ، وذلك لأنّ كلّ جيل يستند إلى ما حقّقه سابقه من نجاح، إلا أنّ داروين لم يكن راضيًا البتّة عن الأدلة التي ساقها على ذلك. وكان داروين يفترض أنّ ما وصلنا من مستحجرات بعتوره نقص شدید. ومع أنّه، بحسب نظرية الانتخاب، لا بدّ من وجود أشكال انتقالية لا حصر لها يين الأجناس جميعًا، إلا أنّ داروين حسب أنّ المء لن بكاد يجد منها شئاً.

وما يزال الأمر مدعاة للحيرة حتى يومنا للفاه في المنجور في المنتو المنتوع المن

قبل منة وخمسين عامًا، ما كان يكن الوصول إلى جزيرة كوس إلاً بالسفن الشراعية، وما كان يمكن التنقّل بين قرى الجزيرة إلاً على ظهر الحمار، في أحسن الأحوال. ومن بين الرخالة

فلهاذا؟

القلائل الذين زاروا كوس كان الملازم الإنكليزي ثوماس شبرات وإدوارد فوريس الذي ذكرناه.

ووقع هذان أثناء استكشافها للجزيرة على ظاهرة لائنة للنظر: ففي بعض المواضع اكتشفا ألاف الملزونات المستحجرة، كامنة في الرواس المناشرة، في حالة حسنة جدًا حتى تكاد تحسب أجناسًا معاصرة. وفي عام 1847 نشر الاثنان تقريرًا عن رحلانهما في شرق المتوسط في جلكين، وختصا الحلوزنات المتحجرة من كوس بعدد من الصفحات.

ولفت نظرهما أنّ الحلزونات في الطبقات الرسوبية الأقدم كانت وصدها ذات بيت ناهم. ولتا عُمْر في هذه الطبقات على أسنان السمك الشيّوط، استنتج الباحثان المختصات في أبحاث الطبيعة أنّ هذه الحلزونات ترسّسة في المياد العلزونات ترسّسة في المياد العلزية. أمّا في ترسّسة في المياد العلزية. أمّا في ترسّسة في المياد العلزية. أمّا في ترسّسة في المياد العلزية. أمّا في

الطبقات الرسوبية الوسطى فقد ظهر في بيوت الحلزونات تضيّق أعمّق، وامتازت البيوت كذلك بجنباء ورّيّة، فالحلزونات قد تنتيرت، فيا هو باد، بجرور الزمن. ثم لفت نظرها أمر أخر. فقد عثر فورس وشبرات في الطبقات الرسوبية للتاخرة على

ىقايا

التقسير؛ إذ لولا ذلك ما فاته هذا الدليل القـاطع على صحة أذكاره، ولكان أعنانا من نقاشات لا بياية لما حول حصول النظور أم عدم حصوله، ويدلاً من ذلك، حاز آخرون الديمرة بفضل تقدم أوّل مجموعة من المستحجرات الدالّة على النظور بحس بنة نظرية داره بن، فقد

وتجد اليوم عمرًا شديدًا في فهم هذا

بنية نظرية داروين. فقد لاحظ عالم المستحجرات

من توبنغن ،

لقواقع بحرية . فلا بدّ أنّ بحيرة كانت موجودة يومًا في نطاق جزيرة كوس اليوم ، ثمّ عادت فاتصلت بالبحر بعد ذلك .

وكان الباحثان قد تبها في ملاحظة موجزة كتباها عام 1886 إلى هذه الظاهرة، وأتيا لها بتضيرين، فريًا كان عن الحلزونات من جنس الخرام عندها افتراض حدوث انتراض لأحد النوعين، ثم خُلق نوع جديد خلقًا جديدًا، في فترة وجيزة الموعان من تعرس واحد، فلا بد هنا من افتراض حصل تغيّر في النوع، وعادا في عام حصول تغيّر في النوع، وعادا في عام

ولا يشير داروين إلى هذه المجموعة من

الأشكال لا في كتبه ، ولا في رسائله .

أوغست كفنشتيت (١)، أنّ حلّزونات الماء العذب المستحجرة في حوض الماء العذب المنابع في جبال الألب السغيبية الانتقالية. وعهد بعد عام 1860 بغليل الشاب فرانتس هيلغندورف سهة البحث في حلزونات شتاينها بحثًا دقيقًا. فعلس هيلغندورف إلى نتائج دقيقًا.

مدهسه . فإذا ما تتبّع المرء الرواسب من أسفل إلى أعلى تبيّن تغيّرًا تدريجيًا في

(1) August Quenstedt

الحزونات، فالتعلق تجل إذن في عام 1880 جبال الألب المفيية. في عام 1880 تقدّم ميلغندورف بالول على المكتوراه، وجباء باؤل شاهد مستجر على التنقير الثاثون عن التطور بعد ظهور كتاب داروين دامل الأجناس،

وما لبثت بعد ذلك أنْ اكتُشفت عبوعات أخرى من الأشكال، ففي عام 1875 وصف عالم المستحجرات من فينًا، ملخيور نوياير، تطوّر عبودات الماء حادوات الماء

المتحجرة من

العذب

سلوفانيا. وستى داروين إلى قراءة هذه التي كان التصوية بالألمانية التي كان يجد عيرًا شديدًا في فهمها، فدهمة خبيب أمله. ولم تكن هذه المجبوعات أفضل الأدلة على نظرياته، كوس. وقد حضر وسف فوريس وشيرات نوياير إلى السفر هناك عام 1874 مدة عشرة أيام. غير أن المربطانيين لم يجددًا وضعم الحلوزنات البريطانيين لم يجددًا وضعم الحلوزنات بدقة، فهام نوياير على وجهه في بدّقة، فهام نوياير على وجهه في

الجزيرة التي طولهـا 40 كيلومترًا تسعة أيّام، ولم يجد الموقع إلاّ في اليوم العاشر، وتجيّل له من خلال عدد كبير من الأمثلة تطوّل عدد من أنواع حلزونات الماء العذب على نحو لا

نقص فيه ، فقد أتبح له تتبع تغير بنائها

طبقة بعد طبقة. فجمع على عجل ما

تيسر له منها، وسجّل ملاحظات عنها؛

إذ كان عليه أنْ يرحل في اليوم التالي .

وكتب نويماير بعدها إنّ هذا المقطع

الحجري يُمدّ من أعجب الظواهر الجيولوجية إطلاقًا. ولم تتغيّر هذه النظرة حتّى اليوم. إذ يتجلّى من خلال عدد كبير جدًا من المستحجرات العالمّ الحيوي لبحيرة

يبيع من حرن معد بيور يبد من المستحجرات العالم الحيوي لبحيرة نشأت هنا قبل نحو مليون سنة أو مليونين، ودامت مئات من الاف السنين، وإذا ما تأمّل المرء الطبقات

الرسوبية في هذه البحيرة من أسفل إلى الحي أبية في من أقدمها إلى أحدثها عهدًا، يركيف تغيّرت بعض أنواع الحلزونات تدريجيًا.

الوام اعترون مدرجيها.
وما تزال المجموعات التطوية من طراز
الحلزونات من كوس خير الأمثلة
المباشرة على جحرى التطور. وهي تدل
كذلك على العال المفضية إلى التطور؛
فبض الحلزونات، في الأقل، تحول
فبض الحلزونات، في الأقل، تحول
الأحماد، فقد كانت تعلم منها
الأمماك، والطيور، وأحيانًا بعض أنواع
حجرى الماء العذب، والتي غثر عليها

بعد ذلك متحجّرة ضمن مجموعات

تطورية أخرى . فاتَّخذ بيت الحلزونات

شكلاً فيه ثنيات، فصار أعصى على

الكسر من البيت الأملس. وكشفت

الرواسب في كوس عن شيء آخر بعد:

فقد تباين حجم البحيرة، وتباينت، تبقاً لذلك، أعداد الحلزونات. وكمًا كانت أعداد الحلزونات قليلة تسارع التطور بصورة خاصة. والعلة لذلك أنه كان يتيتر للتغيرات الإهبابية أن تتنقر على نحو أفضل في الأعداد الصغيرة منها في

وما زلت تجد اليوم بعض المعاصرين و ما ين تحدون أن تكون الكانتات الحية قد تطوّرت تطوّرا تدريجيًا. غير أن المحجومات الأسخال المكانتات الحيّمة على المحتوّمة ال

الأعداد الكبيرة، أمّا الكائنات الأقلّ

مناسبة للظروف فكانت أولى بالزوال.

وكانت ظاهرة «عنق الزجاجة» هذه

قد ظلّت حتى قبل عدّة سنوات موضع

نقاشات عدة. ويُقصد بهذه الظاهرة

أنّ مجموعة من الكائنات الحبّة ، يمرّ ،

من باب التشبيه، بعنق الزجاجة. وليس يمكن ملاحظة هذه الظاهرة

بطريقة مباشرة في الطبيعة حتى الآن

سوى من خلال حلزونات جزيرة

کوس.

فکہ وفن Flicrun wa Fann 30

## أقدم مرصد للشمس في العالم ببافاريا

#### بيتر هوفمايستر

في منتصف السبعينات حظى علم الآثار الألماني بالصور الجوّية بساعة من حسن الطالع: فقد اكتشف منشأة من عصور ما قبل التاريخ ترجع إلى الألف الخامسة قبل الميلاد. وتقوم هذه المنشأة ذات الشكل البيضوي في أنترنبيرغ كونتسينغ في بافاريا السفلي . وانتشى العلماء بهذا الاكتشاف غير المتوقّع، فقد تبيّنوا أنّ الإنسان الذي عاش في الفترة الوسيطة من العصر الحجرى الحديث أقام هذه المنشأة قبل سبعة آلاف عام، في عصور ما قبل التاريخ، بين نهري الإيزار والدانوب. ثمّ تكشّف لهم بعدُ أنّ هذا البناء هو الأقدم من بين مراصد الشمس ومباني التقويم المعروفة ، فهو أسبق بآلاف السنين من المباني المشابهة المقامة في مالطا، مثلاً ، أو في ستون هينج ، في إنكلترا . وهذه المنشأة من نتاج حضارة لنغيل، والتي كان مركزها في منخفضات النمسا، وغربي هنغاريا ، وجنوبي ميرين . وقد صار بين أيدى العلماء اليوم خطّطات أكثر تفصيلاً، تتبح لهم فهم وظيفة هذه المبانى على نحو أدقّ. وممّا يلفت النظر في بعض المنشآت التي اكتُشفت في بافاريا حتى حينه أنّ الشكّل الدائري يغلب على مخطّط البناء ، بل إنّ أكثر هذه الأبنية ذات شكل دائري مضغوط ، أي أنّ الدائرة تكون فيه أقصر وأعرض .

واستُعين بالسبر المغناطيسي الذي كان وما يزال يُستخدم بنجاح في طروادة، فتجلّت ضخامة البناء التي استطاع أبناء

> رسم بياني لمعبد التربيرغ كونتسينغ الذي أقيم حوال 4800 قبل النسج ، وهو يشتمل عل خندقين مردوجين بيضوكين متّحذي المركز وهل سياج من الأوثاد مردوج . وكانت أول ائمّة الشمس يوم الانقلاب الشتوي تقع مباشرة عل مرك هذا المعد

العصر الحجري أولتك بناءها . والمنشأة المقامة في أتترنبرغ كونتسينغ أكبر من مثيلاتها في بافاريا، وهي ذات تصميم كونتسينغ أكبر من مثيلاتها في بافاريد إنجاز هذا العمل اليو ويلغ طولما 500 متر ، فإذا ما أريد إنجاز هذا العمل اليو طول الحسائك الواقعة خلف الخنادق بلغ ما مجوعه ستّة أمنار، وكان عرضها 30 ستتمترًا ، وما كان يكن إنجاز مثل مناهذ البنايات على أن مهندمي العصر الحجري الذين وتذا هدد البنايات على أن مهندمي العصر الحجري الذين والمندسة معرفة كفيلة بأن تحفيل بتقدير الإنسان المعاصر . ويكتيك مثالاً أن تصميم بناء على مثكل بيضوي يكلف غير ويكتيك مثالاً أن تصميم بناء على مثكل بيضوي يكلف غير ويكتيك مثالاً أن تصميم بناء على مثكل بيضوي يكلف غير المندسة ، أما حيذاك ها المتدى أولئك العباقرة إلا با كانوا المندسة من الطبيعة من غاذج .

والذهل في النشأة البنية في انترنيبرغ كوتيسنغ أنّ البؤابة الثمالية الغرية والبؤابة الجنوبية الشرقية الدائرة الداخلية (والبؤابة الغرابية والبؤابة المناتجة على خط واحد وهذا الخط يتفق نقائا مع أتجاه شروق الشمس يوم الانتقاب الشتوى في 21 ديسمر من كلّ عام. وكن الجزء الداخلي الدائري من المنشأة شكل بيضوي قاتمًا، يُو يكاد ، إذ لم يزد الانحراف عن واحد في المنة . يعدوين أو بعلامتين و بعريتين . وأنجه المؤر الطولي (وطول خديس) وتأتم المؤر الطولي (وطول حرائي) بدوة تراً في النباء بعدوين أو بعلامتين هجريتين . وأنجه المؤر الطولي (وطول وطولي (وطولة حرائي) بدقة تمرًا في النباء بعدوين الإنتان البناتين هجريتين . وأنجه المؤر الطولي (وطولة حرائي) في والنبال بدقة تقر النجيب . وأنقذت البؤليتان



الشرقية والغربية، والواقعتان على المحور القصير للشكل البيضوي (وطوله 46 مترًا) اتجاه شروق الشمس وغروبها في يومى الاعتدال الربيعي (21 مارس) ، والاعتدال الخريفي (23 سبتمبر) . وقد دلُّ هذان التاريخان الفلاِّحين في العصر الحجرى الحديث على أنسب الأوقات للزراعة والجني. ولاحتساب الانقلاب الشتوى كان ينبغي تحديد الاتَّجاه من مركز الشكل البيضوي الشمالي عبر منتصف البوّابة الشرقية . ويفضى تحديد الاتجاه من المركز الجنوبي للشكل البيضوي عبر البوّابة الشرقية إلى معرفة الانقلاب الصيفي. أمّا غروب الشمس فكان يمكن متابعته من خلال البوّابة الغربية لهذه المنشأة ذات الأسوار . وتدلّ كلّ هذه النتائج على أنّ هذا التصميم كان بمثابة تقويم شمسى. ويفترض الباحثون، ولا دليل عندهم، أنّ المسافة بين مركزي الشكل البيضوي كانت مقسّمة إلى مسافات، ربّا دلّت على الشهور. ويحسب المنقبون في الموقع أنّ هذا المرصد كان معبدًا للشمس ، ومنشأة للتقويم ، في آن معًا ، شأنه في ذلك شأن ستون هينج الأوّل ، والذي كان ذا شكل دائري ، وهو أحدث عهدًا بألف عام من ستون هينج الثاني المبنى في العصر البرونزي، وهذا أصغر من بنائنا بألفين وسبعمئة عام. ونتساءً ل عن العلَّة في اختيار بنَّائي العصر الحجري للشكل البيضوى. والحقيقة أنّ أبناء العصر الحجرى الحديث راقبوا

وغتّل في منشأة أترنبيرغ كوتنيسنغ أقدم شاهد على تحديد الوقت من خلال على مماري؛ فقد عاش في ذلك الموضع، من خلال على مماري؛ فقد عاش في ذلك الموضع، في حدود ما نعلم اليوم، أقدم مجموعة بشرية في العالم استطاعت تحديد التقويم السخوي تحديدًا. وننا أن نفرش أنّ طبقة (من الكهان) كانت تقوم في هذا المجتم على إجراء الطقوس المتصلة بالتقويم ويرجع أنّ هذه الطبقة على جراء الطقوس المتصلة بالتقويم سادت مجتمعًا لم يعرف أهله بهل صهر المعادن، ولا عوفوا الحجار الفؤوس اللحجار الفؤوس اللحجاء، وكانوا يقطعون الانجحار باستخدام الفؤوس

الطبيعة مراقبة دقيقة ، بما في ذلك طلوع الشمس والقمر

وغروبهما، فبديا لهم في أشكال غير دائرية بسبب انكسار

الحجرية . وكانوا يزخرفون فخارهم بتصاوير تُصنع بالتنقيط عليه، حتى سُميت حضارتهم حضارة حزام الفخّار المنقط. وامتهن هؤلاء الفلاحة، والصيد، وتربية الماشية، ومارسوا تقديم الأضاحي من الحيوان في إطار عبادة الطبيعة . وكانت بيوتهم مستطيلة ، طولها نحو 30 مترًا ، وما يزال هذا النمط معروفًا اليوم لدى قبائل الداياك في برنيو . ولفت نظر علماء الآثار أن المراصد والنصب الحجرية التي ترجع إلى حضارة الميغاليت في بريتانيه وإنكلترا، والتي تتأخّر عن مرصدنا بألفي عام ، تدلّ على استخدام «مقياس قياسي ميغاليتي» في البناء، فانطلقوا يبحثون عمّا يشبه هذا في بافاريا، فكَّان لَهم ما أرادوا. وهم يفترضون أنَّه استُخدم هَناك «مقياس من العصر الحجري الحديث» ، يمكن أنْ تُقاس به المراكز والمحاور لمعبد الشمس ذي الشكل البيضوي. وتوصّلوا إلى أنّ طول هذا المقياس كان 0,831 مترًا، وهي وحدة قريبة قربًا شديدًا في الطول من «المقياس الميغاليتي» الذي طوله 0,829 مترًا.

ويمكن الافتراض أنّ البنّائين في بافاريا آنذاك كانوا يستخدمون أخشابًا وحبالاً ذات أطوال محدّدة، لتكون «مقاييس» يستعينون بها في البناء . فعلوماتنا العلمية تفيد بأنَ المقاييس القياسية كانت مستخدمة كذلك في العصر الحجري الحديث. فقد كان اكتُشف في الثمانينات مقياس معياري طوله 0,831 مترًا في بيوت مستطيلة ترجع إلى العصر الحجري الحديث في غربي ألمانيا، وهي أقدم بألف عام من معابد الشمس البافارية . ولما كان عُثر في المناطق التي سادت فيها يومًا الحضارة الميغاليتية على «مقياسٌ ميغاليتي» ظلّ مستخدمًا في العصور الوسطى في المناطق نفسها، فقد بحث العلماء في الناطق الناطقة بالألبانية عن «المتر الأول» ، فعثروا عليه في بافاريا. فنذ قرن من الزمان كان استخدام «الذراع البافاري» شائعًا، وكان له طول يساوي عَامًا، أو بكاد، طول «ذراع العصر الحجرى الحديث». فن الواضح أنّ الأجيال توارثت هذا المقياس القياسي عبر آلاف السنوات.



هاينريش فيفنغ

في الأوّل من مايو عام 1851 افتتحت الملكة فكتوريا، والوسيقي تعزف مقطوعة «المسيح» لمندل، «المعرض الكبير للأعمال الصناعية لكلّ الأمم» . يومها نظر العالم دهشًا في مراة لامعة ، غير أنّه ما كاد يتبيّن نفسه ، فقد بدا في المرآة وادعًا ، مجدّدًا ، ثريًا . وقد اشترك في المعرض عدد ناهز أربعة عشر ألف عارض، جاءوا من خمسة وعشرين بلدًا، عرضوا في بيت النخيل الضخم ضخامة بالغة الذي صممه جوزيف باكستون «قصر الكريستال» ما جاءوا به من بضائع. فقد

عُرضت آلات بخارية ، وأفيال هندية ، وسجّاد غوبلان ، وأعمال محفورة على الأبنوس، اجتمعت جنبًا إلى جنب في هذا المعرض الصناعي الذي سادته بريطانيا. وإنَّا كأنَّ الأجانب ضيوفًا، ما دُّعوا للمشاركة إلا ليعظم الأثر الذي يراد أنْ تتركه منتجات الإمبراطورية في النفس قياسًا إلى منتجات المنافسين الذين جاءوا من القارّة اللأروبية .

وانتهى تنافس العارضين الأقوياء على المنتجات المغرية من كلّ الأنواع إلى نجاح كبير ، حتى أنّ معرضًا مطابقًا له أقيم

بباريس بعد أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين أقيم ستون معرشًا عالميًا في ثلاثة عشر بلذا، زارها ملايين كثيرة من المتالسة في معرشًا الطلقت سغينة فوج الرأسالية في الباسيع كلّ ما خلق العالم من البحرية و معنو البنية (انتخيات و فكرين ناص من الكونفو حسنو البنية (انتخيات و 688)، و ولأجات (باريس 1878)، والأحيرين (باريس 1900)، أو الأقار الصناعية (بروكسل 1958)، ولحدًا من حج هذا المدد الكبير من الأخياء في مكان واحد؛ من حج هذا العدد الكبير من الأخياء في مكان واحد؛ من طوفان البضائع التالي، والذي يهدد في الحقيقة سوى طوفان البضائع التالي، والذي يهدد بالحقيقة سوى أسع، وأكبر ججز، وأمثد ألقا من سابقاتها.

فيحق نمت فالتر بنيامين ممارض العالم في القرن التاسع عشر 
إنمًا (هيخات أيخيّ فيها إلى معبد البضاعة؟ والحقيقة أن 
مثل هذه المناسبات تنفسوي على أمر سحري» فكأمًا 
مناسبات عبد الشكر في عصر الحدالة ، يعظّر خلالها المجتمع 
البرجوازي اليمتر والترف. وحتى المعرض الأوّل في لندن أشبة 
المرض، مستعينًا بوسيقى مرافقة مناسبة ، بسطة دنيوية 
كتاب أصول الدين فيها مبدأ حرّية التجارة الذي أخذ به في 
السياسة البريطانية منذ عام 1846. ورأى تواسل كارليل في 
بناء باكستون الزجاجي (معيدًا لعبادة التجارة)، وهو في 
الحيال المنتجدين الاتصال بالمستهلكين اتصالاً مباشرًا، وأتيا 
أطرال المنتجدين الاتصال بالمستهلكين اتصالاً مباشرًا 
فازداد الطلب على البضائح البريطانية زيادة باللة .

وزادد الطلب على البضائع البريطانية زيادة بالله. ومنذ ذلك اليوم ، صبارت الممارض العالمية حملة لتسدين البضائع الجديدة. فا تكاد تجد اختراعًا صار بعد ذلك جزءًا البضائع الجديدة. فا تكاد تجد اختراعًا صار بعد ذلك جزءًا عُرض أوّل مرّة في معرض عالمي. ويدخل في ذلك المذياع ، والتفاو، والسيّارة، والآلة الطابعة، أو المائف. وكان الأديب والداعية إلى التكنولوجيا، ماكن إيث، قد قال عام 1873 إنَّ هذه المارض الكونية الأجهزة «لا تأتي بجديد؛ إذ لا ينظر أحد موعد إقامة المعرض الدولي ليملن عن إنجازته على العالى .

مرابع المعارض العالمية تسعى في أحسن الأحوال، وعلى غو أمثل منذ الحرب العالمية الثانية، لا إلى أن تكون واجهة تجارية للصناعة وحسب، بل وأن تصبح كذلك نافذة تطلً على العالم، بكل مظاهره. غير أن هذه الإطلالة جاءت

منطقة تنظيفًا جيدًا من الفقر، والبغضاء، والحرب، والربق، والأرب، السام طبابعًا مناليا، ولعنسي على السام طبابعًا مناليا، وتصور يوتوبيا للتجارة، والرقاهة، والمدلية، يتنافس الناس فيها، إن كان لا بد من ذلك، في إنتاج أفضل البضائع، من غير أن تجد فيها اعداء. فيها نابليون الثالث يقول في افتتاح المعرض العالمي بباروس عام 1855 ميتهجًا دها أنا افتتح علىء المرض العالمي بباروس عام الذي يجمع الشعوب كلها في وفاق». قالما والحرب مضطرعة الاوار في القرم.

ويقدر ما كانت هذه المعارض تُتَخذ دائتا من الناحية السياسية ميادين تتصارع فيها الدول على إبراز نفسها ، يقدر ما كانت تداب على إخفاء الدم والمذاخ .

رفي كلّ حال، فقد كانت الحرب الأهلية الإسبانية حاضرة في معرض باريس لعام 1937 من خلال لوحة «فورنيكا» ليكاسو، والتي عُلقت في رواق الجمهورية. أمّا في المعرض العالمي من عام 1999 الذي أقم بنيويورك فقد أخ المنظمون في سعيم إلى تجاهل الحرب الشنعلة.

وليس مرة هذه الإشانحة عن الحروب والويلات السذاجة السياسية وحنسب، فالحروب، بالأحرى، متناقض مع الفكرة الأساس للمعارض الدولية، فهذه المعارض إليًا ابتُدعت أسلاً التبدي الإنسانية من خلالها إعجابها بفعها، فالعارضون والزائرون مجتفلون بقدراتهم وإلجازاتهم، لا يعير الفاسم شيء سوى إعجابهم الشديد بطاقاتهم دون أخطاتهم وكوارتهم، وجحد الرعشة تمري في أجساد الزائرين لما يرونه من وفرة الاختراعات التي يبتدعها المهندسون والعلاء، ويدهنون من عجائب الدنيا، ويتقشمون على استحياء عطر الدوام الغرية، ويفرحون إذ يتاح لهم أن يستنجوا بكل هدا الأطباء المذهلة دون أن يتتكوا في ذلك متاعب تذكر.

فالمرض العالمي هو دائمًا نقيض للرحلة في العالم، فبدل السفر إلى المشاهد، فيطأ أرض لا لمد العدم، فيطأ أرض كل بلد يبعد وهو ما يزال بعد في وطنت، وله أن يرشف من عصير الأناناس الحياني الذي توزعه شركة الفواك، في حين ترقصة أمام ناظريه فتيات من هاواي رقصة الحولا، فني يقدة واحدة من الكرة الأرضية يتكنّف الكون من خلال مثليه مدة أسابيع على ضحو الموزجي، وفي زماني ما كان فيه مذا اسابيع على ضحو الموزجي، وفي زماني ما كان فيه مذا عالم دلاً مثيرًا حمّلًا، لهذا، ما ترال الأروقة الخاصة الحاكاة العالم حدثًا مثيرًا حمّلًا، لهذا، ما ترال الأروقة الخاصة

التي تنبعث من هذا المزيج كأتما العطر الثقيل عائقة بالمعارض الدولية حتى اليوم، فتبدو هذه المعارض في زماننا الذي تسوده السخرية ضخمة، معيقة، وموضعًا للشك .

وكانت المعارض الدولية دائتا معارض للمهارة في الوقت عينه، غير أنَّ مدن المنتقبل التي كان يبنيا أشهر المهاريين من أجل المنارض العالمية كانت، من باب التناقش، مدنًا بلا مستقبل، فقد كانت دائتا بن مؤقة، سرعان ما تفكُك بعد انتهاء مئة المعرض، وتحقل إلى خرورة، أو يُعالى المنتخدام، في الأندر، فلم بين من مجوعة الرواق الألماني في المرض العالمي ببروكمل عام 1958، والتي صمّها إينون إيرمان وسبب روف، مثلاً على وجدر المدخل الذي أعيد ما المبت أن نُم ين. ويبقى تأثير هذه العهارة العابر في ذكريات الزؤار وق الكتب المهورة لتائيز العابر في ذكريات

فهذا التأثير عابر كالمعارض الدولية نفسها، فهي، في أحسن الأحوال، لا تزيد عن أن تكون لحالت من المستقبل، وإن كانت تعبّر عن الغد، والتي، وإن علا تعبّر عن الغد، والتي، وإن علا مجيعها، وارتفعت نفقاتها، سرعان ما تعود فتصبح جزءًا من الأمس.

بالبلدان جزءًا أساسًا من تصميم كلّ معرض عالمي، ويتراوح محتواها بين الفنّ الشعبي والدعاية السياسية.

وأكثر ما يفتن أجمهور الزائر إلى ألمرض ما يتاح له هناك من الالتقاء بجموعات كبيرة من الناس، فالمارض العالمية نضح المجال للناس الاحساس بالانتاء إلى جماعة طالمية غو لمئلة لا يتيتر إلا في الألعاب الأولمية. مناك يلتني، في يقال، شاب العال، أمّا المعارض العالمية فتحيخ المجونة والشاب، الغني وميسور الحال، الشرق والغرب، في سلام من غير سلاح، خلا أن تكون البشاعة المعرضة مدفقًا علانًا كلدي عرضته شركة كروب الألمائية عام 1867 في المغرض العالمي بباريس دون أنْ يكون معياً، فا انقضت للاث منين حين العامضة الفرضية.

والمبرّة الأولى الآن في تاريخ هذا الاستعراض الذي بلغ مئة وخمسين عامًا تنوي ألمـانيا أيضًا إقامة معرض عالمي، ففي الأوّل من شهر يونيو من عام 2000، الذي لم يعد بعيدًا، سيبدأ بهانوفر المعرض العالمي «إكسو 2000».

و فكرة أَوَامَدُ المارض الدولية فكرة تعبر تعبيرا متازًا عن روح القرن التامع عشر الذي توحد فيه الافتنان بالتقدم، والقومية، والرأحالية بعضها ببعض، وما تزال اللهجة المنبرية



علامة «إكسبو 2000»، أوّل معرض عالمي سيُقام في ألمانيا، وذلك عام 2000



في عام 1960 تعرفت الرئامة الألمانية بنينا هابن في باريس إلى رجل جزائري هو عبد الحميد عيناش الذي صار زوجها من بعد . وكانت بنينا يومها في الثالثة والعشرين ، رحلت إلى بلدان بعيدة ، وقاشت لما معارض فنية في عدد من العواصم الأوروبية . وقد أشترت بعصورة خاصة من خلال تصويرها المناظر الريفية والوجوء ذلك التصوير الذي جاء قرينا قريا شديدًا من الطبيعة دون أن يكون عاكيا لها . وخالف الأسلوب الفتي لهذه اللوحات ، سواء في اختيار الموضوعات النقية أو في طريقة الرمم بالألوان المائية الذي تؤره بنينا ، حدنالك .

وتعين بنينا، وهي تستخدم اسمها الأول في توقيع لوحاتها كلّها، منذ ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا في الجزائر التي اختارتها لنفسها موطئًا، وقد نشأت في تلك الأثناء في الجزائر دولة جديد، أمّا ابنينا فقد نضجت، فبعدما كانت أول الأمر تمثّل فئا شابًا عاصمًا صارت تعبّر اليوم عن ثقة الذي لا يعرف الكلل وحبّا المشبوب لذلك البلد، فصارت الشاد، فصارت الشادة على الإبداع الشادة الملطقة على الطبيعة المنبرّة الجزائر.

ولنستمع إلى ما تقوله هي عن هذا: «أؤل الأمر رممتُ هذا البلد يحفرني إلى ذلك إعجاب لا ينضب بما فيه من تكوينات جريئة وغول يشبه المفامرات بين الفصول في رومانسية جاعة. غير أن النشوة ما لبلت أن الزاحت وحل محلها إدراكي لمخسور الثام الذي تتّمم به هذه الطبيعة به الألدان في المدتر الألدان في المدتر الألدان في المدتر المداتر أن المدتر الألدان في المدتر الألدان في المدتر المد

ويتحدود المام المدي نسم به مصدود الصياحة والموافقة ويتحدود المام المدي نسم به مصدود وتحيط لوحاتها بعضها إلى جانب بعض كأتما الفسيفاء. وتحيط تكوينة اللوحة بإطار أصفر رفيق عندما ترى في ذلك مثرورة، وكتبرًا ما مجدت ذلك في اللوحات التي مماهد من المدن. فتبدو البيوت عند الفراغ من اللوحة تأتما أجار كريمة عاصلة بالدهب تتسلق سفوح الجبال. ثم إنّ المنافقة المنافقة، والعلمة لذلك أتما تأخذ الوحات بتينا تلمع بصورة خاصة، والعلمة لذلك أتما تأخذ الرسام اللون على اللوحة مرّة واحدة، وأنّ لا يعيد الطلاء عليه مرّة أخرى.

متباينة . فإذا ما استُخدمت ، مثلاً ، لتكون ألوانًا لامعة ، فإنّ خلفية الرمم ستعكس الضوء الساقط عليها عبر طبقة الألوان، فتبدو الألوان كأنَّها تشعّ إشعاعًا داخليًا. وكلُّها ازدادت كثافة الألوان المستخدمة، ضعف تأثير خلفية الرسم في الانطباع الذي تخلُّفه ألوان اللوحة في عين الناظر ؛ إذ عندها تعكس الألوانُ نفسها الضوء الساقط عليها. وتشكّل بتينا كلّ العناصر الرئيسية في اللوحة بالاستعمال الواثق لهذه الطرق العديدة في الرسم بالألوان المائية . وهي تستخدم في ذلك ، غالبًا ، الألوان الأولية : الأزرق ، والأحمر ، والأصفر ، وترسمها بحرص في درجات، منتقلة من الدرجات الفاتحة إلى الدرجات الدَّاكنة . وهي تولي في ذلك اللونَ الحُلِّي للشيء المرسوم أهمية خاصة. وتقصد الرسّامة باللون المحلّى اللونَ الذي يتّخذه الشيء في مكان وزمان معيّنين ، بوجود إضاءة معيّنة . فالغابة الخضراء ، مثلًا ، يمكن أنْ تبدو في ظروف معيّنة سوداء كذلك. وترمى بتينا من خلال هذا إلى بعث مجموعة من المشاعر والإحساسات في عين الناظر ، تتراوح بين المرح والبهجة وبين الشعور الخريفي والهدوء، حتى يمكن أنْ تبلغ الوحدة والكابة.

وكانت بتينا اعتادت في شبابها رسم لوحات كبيرة المجم، وضنت في هذا مذاك. وأحس القياسات عندها هو 78 ×1020 سنتمزا، وهذا قياس كبير، غير مالوف الوحات المرسومة بالألوان المائية، لكنّ بتينا ترمم أيضا في أجها أكبر تصل إلى 700 ×701 سنتمزا؛ وثمل هذا المقالس يكتسح مساحة الجدار المعروض عليه اكتساحا. وتقتم الفئانة اللوحة قديمة منظورية، فيلزمها هذا بتحديد بناء اللوحة تحديدًا بالغ الدقة بجيب تنسجم عناصر اللوحة بعضها مع بعض. فأعملاً حجمًا تناج لجهد عقلي شديد، وعلى يستمر لأسابيم، ويستغرق عاصر اللوحة بعضها يستمر لأسابيم، ويستغرق عثم ساعات يوميًا.

يستر و مسايع ، ويسعري صده مساعات يوميه ... وبينا تشكّل لوحاتها دائقاً أمام الذي ء الرسوم . ويتنشي هذا منها ، عادة ، أن تسافر سفرات بيدة ، قراها تتصب طاولتها القابلة للطبي في سوق بلدة صغيرة ، أو أمام خرائب معارية لقوس بؤابة روصاني ، فتتناول ورق الرسم ، والألوان ، وزجاجة الماء ، والفرشاة ، وتبدأ بالمعل بتركيز . وسرعان ما يتختم بعض المستعلمين ينظرون إلى هذا المذبد غير يتمتع بعض المستعلمين ينظرون إلى هذا المذبد غير أسمة ، ويتراقس شعرها الأحمر النحاسي المربوط ربطة ذيل الفرس يمتق شعرها الأحمر النحاسي المربوط ربطة ذيل الفرس يمتق ويسرة ، حين تستخدم إيهام وفرشاة الرسم على نحو من

السرعة لتقدر بمد بناء أو امتداده. فإذا ما عادت لتستكل علها في اليوم التالي، بعد أن كانت قطعته خلول المساء في اليوم السابق، تجد الناس قد الفوا رويتها . وعندما تفرغ من رمم اللوحة تكون هي نفسها أصبحت جزءًا من البلدة، أو قل تصبح المدينة جزءًا منها.

يهذا الأسلوب غامًا تنشأ الإطلالات على حقول القدح الجزائرية والمشاهد الرائعة لجبال ماونة . وتسافر بتينا لهذه الغاية بسيّارتها الرينو الصخيرة القديمة ضاربة في الطبيعة الخالية ، ثم توقف سيّارتها في مكان ما من البرّية .

ويسأل سائل: «أوليس هذا خطيرًا». فتجيب بتينا: وأرسم في السيارة، فهذا أدفع لخطر الثعابين والبشر، وخطر الثمابين، على أيّة حال، أقرب». "محيح، فالفارّحات والرعاة وكلاسم باتوا يعرفونها، وربًا يتوقف واحدهم برهة مرة ليلتي السلام، غير أنّه لا يسهل صرفها عن عملها.

مرة ويسيى المدرم، عير الله و يسهى منظرًا لجبال مارنة، لكنّ ورسمت بنينا ما يقرب من خمسين منظرًا لجبال مارنة، لكنّ ذلك: «أنا لا أريد أنّ أحطّ من قدر الطبيعة بأنّ أجعل منها موضوعًا فنيًا، وإنّا أرمي إلى إدراكها برتما، فتصبح، في الوقت نفسه، مرّة بعد مرّة، جرّةا سنّيا،. فكما في مجرى تتابعي يتجلّ هذا التملك المتزيد للطبيعة. ولا يفضي رمم الموضوعات الفئية عينها إلى لوحات متشابة، ، بل ، وكا في القطعة الموسيقية المعروفة بالفوغه، والتي تظهر المحلة الموسيقية الرئيسة فيها بتنويعات عتلفة، فإنّ لوحات بتينا تصوّر الأمر عينه كلّ مرّة على نحو مختلف، فإنّ لوحات بتينا

م هناك الصحراء ، ويتينا تحت الصحراء حبًا خاصًا ، افتصافر إليها عدّة ساعات معتمرة قبّعة شمسية عريضة الأطراف، ومرعان ما يصبح العمل هناك شأقًا، فاللمس سالكة طريقها إلى كبد السماء ، ووجه بتينا يشتدً احمرارا ، والمرس تلتصق تجسدها ، إلاّ أنّها تصمد لخر ، وتنجح في وضع الألوان الوفاجة على الورق .

فيا للراحة التي تحوزها يوم ترجع إلى قالمة، في البيت الحادئ التدي دي الأثاث القدم، واللوحات التي رسمها ألحادئ الدين ينظم منها بكل تقدير. ووجوع بتينا إلى البيت لا يعني أنها تتوقف عن الرسم، فنرى عددًا من الرسومات تظهر طغلبا، ديانا وهارون، في مراحلة من الحمد، وفرى لوحات ينضج في عبد الحميد مرحلة بعد مرحلة. يتجل ذلك في تصاوير تمتاز بقوة مرحلة بعد مرحلة. يتجل ذلك في تصاوير تمتاز بقوة



بَنِّينا هاينه عيّاش: «محب ثلجية فوق جبال ماونة» ، 1990؛ ألوان مائية ، 48 x 36 cm

التعبير. وبدأت بتينا بتصويره شابًا في هيئة مغامر في لوحة عنواما (حربي في قشابية زرقاء» - والقشابية في شمال إفريقيا نظيرُ الجرُّبية في المشرق - وتنتقل في لوحة أخرى إلى تصويره منشرح الصدد، مثرًّنا، إلى حدَّ كبير، ناظرًا إلى المسيد، لابشا فوتا خطفًا تخطيطًا خضيًّا، كأمًّا زالت عنه المبادة الإبنات التي كان يصبو إليها يومًّا. وهو يقرّ بوهبة بتينا المطلقة ويحتربا، وتوازنُ طبيعة عبد الحميد المادتة مزاحمه الدائمة مزاحمه ما يزال عاصفًا، ووكذا، فقد نضح هذان الزوجان معا

البحث في ذلك . وهذه موهبة تنتَّع بها بنينا بقدر كبير . هي تشترط ، حتى في رسم الزهور ، حتا أدن من المتطلبات الأخلاقية . فهي ترى في الزهور الكال ، والسميرورة والزوال الأبدين . وتتاز لوحات «عبّاد الشمس» بمصورة خاصة ، بجو غامض يوحي بدورة الولادة ، والحيات ، والموت . وقد خصّت هذه الزهور الأثبرة إليها باكبر لوحاجا ججًا ، وفي المقابل تعبّر لوحات حقول الخشخاش ، والتي تمتذ بلونها الأحمر الفاقع إلى الأفق ، عن الفرح الخالص بالحياة . وأكثر



منظر من مدينة قالمة ، ألوان مائية ؛ 40 x 102 cm ، 1977

متساندين . ومع ذلك ، فليس يملك عبد الحميد من الصبر ما يجعله يحتمل رمم زوجته إيّاه ، إلاّ في رمضان . ورمم الأخفاص عند هذه الفئانة بشبه دائمًا أنْ يكون رسالة ، حهت أخلاقية . وفي اللوحات التي تصور فيا الشخوص: تتبحث بيننا في أمارز الروح وفي خفايا الشخصية البشرية . وليس يكنها هنا أن تأتي رسوم الأخفاص مشاجة الأصل ، إذ أن تصوير المفحوص تصويرًا ذا قيمة فيمة عالية يقتضي من والإسمام موجه، في معرفة النفوس والشخصيات ، والإلحام في الرئيس ، والإسام موجه، في معرفة النفوس والشخصيات ، والإلحام في

لوحات الزهور التي ترسمها بتينا باقات كبيرة من الزهور البية مزروعة في أصيص من الفخار . فكم مرة تغيّر الرسامة الباقة قبل أن تكتمل اللوحة؟ فإذا ما عزّت في الصيف الحاز الأزهار الندية ، لا تتحرج بنينا من رسم باقة من والأحقوانات الذابلة» . وقد كثر في الأعوام الأخيرة خاصة رسم بتينا للوحات الأزهار ذات الحجم الكبير، وللوحات المسربة ينا للوحات الأزهار ذات الحجم الكبير، وللوحات المسموس، وقلّت ، في المقابل، تلك التي تصور مضاهد من المدن .

وقد سعت الفئانة كل عمرها إلى أن تبرز في لوحاجا التقابل يين الصيرورة والفئاء لدى النبات، وبين الحياة والوت لدى الإنسان. فهي تلخ، بل تكشف في رسوماجا الشخوص شخصياتهم، في كثير من الأحوال، من خلال تشكيل خلفية اللوحة بالأزهار. ولكنّ الأزهار لا تكون نافلة في اللوحة، ولا عبرت جزء من الديكور فيا، بل إن هذه الأزهار ليست ذات موقف محايد، فثمة تيّار رقيق من التأثير المتبادل بين الانسان والناصر.

وتنبعث من لوحات بتينا طاقة هائلة: فهي لا تعبّر عن حيّر جغرافي غير معروف، أو عن حياة يومية غربية، أو عن ثقافة أخرى، بل تعبّر عن المعايشة. ويتبننا نفعها صارت جزءًا من هذه الحياة، وليست مجرّد زائرة لعالمًا غرس. ولذا، فأنت لا تجد في لوحاتها تصويرًا للغربيب

والعجيب الذي يفرّق بين الناس، بل إنسانية مشتركة تقرّب الناس بعضهم من بعض.

وكتب الناقدُ الدنيِّ الجِّرائري على الحاج طاهر: «لا يكن الدم أن يرمم الطبريعة والدن جدًا العمق درن أن عجب البلد الذي يرسم. والجُرار بلد كرم، يدج أولئك الذين يجتونه فيه. واليوم، ينظر مجتمعنا إلى يتينا باعتبارها واحدة منه» . فهل يكن التبير عن هذا الموقف بطريقة أكار ودًا؟

وأَقيم في المركز الثقافي الجزائري بباريس مؤخّرا المعرض التاسع والسبعون لبتينا. وتُعرض لوحاتها اليوم، إلى ذلك، في كثير من المجيوعات المائمة والتأسف. عير أنَّ ذروة إيداء الفقي حتى الأن تتثلّل، فيا ترى بتينا نصبا، في التقدير الذي أحرزته عام 1980 بدينة قدسطينة.



يسحر فن الزخارف الإسلامية منذ زمن بعيد الغربيين، ويوقعهم في حيرة، وتذكّر تفسيرات جديدة لهذا الفن بتصوّر قدم جدًا عن التناغم العالمي. هانس يواّخم فيهوفن

كانت البداية مربّعا في الصحواء، اختطة في الرمل أول اتباع النبي محمد من العرب، ليدلهم على مكان صلامهم. فقد كانت محات مكان تعتبدم بسيطة جذا، لم ترد على أن يتبحه البناء خو مكّة، وأن تكرّل أرضية المسجود لإله جزء، ليس يهق يمثال، في إحال، التصويره، يقتضي أكثر من ذلك. فإذا ما كان سباح أو جدار يسير ويعض الرمل الجافّ يفيان بأن يكون المسجد مسجدًا، فا بال هذه القباب الضخمة يكون المسجد مسجدًا، فا بال هذه القباب الضخمة التأخّرة التي صارت للمساحد في عهودها لتأخّرة التي صارت للمساحد في عهودها لتأخّرة وهيب العالم أمريك الحتص تبارغ الفنّ، تبري العالم قبلاد البنّة، سوى تجميل ألن على ذلك قائلاً؛ لا غاية لما البنّة، باستثناء فن المديد. فيه يرى أن الذن في البلاد الإسلامية، باستثناء فن المسجد. فيه يرى أن الذن في البلاد الإسلامية، باستثناء فن

الحطّ الذي تُحتبت به الآيات القرآنية ، لم يكد يحمل مضامين دينية البَّنَة. أمّا مَن أَصرَ على أنْ يرى في العارة الإسلامية وفي زخارفها ما يزيد على البعد الحمال ، رماه العالم الأميري بالنظر إلى

الفرق نظرة رومانسية كتلك التي كانت شائعة في القرن التاسع عشر. لكن الناس، على خلاف، في كلّ حال، فيها إذا كان الن مصيئاً في رأيه هذا الذي يراه. فلي يُشرع في دراسة علم الممال الإسلامي دراسة منتظمة إلا منذ عقود قليلة، وقد انقمم الناس منذ ذلك الحين في رأيين: واحد، ويأخذ به الن كذلك، يشترط الإنيان بأدلة أكيدة قبل أن تُنسب «الأشكال

الإسلامية» معان دينية . أمّا الرأى الآخر فيقر بأنّ هذه

الأدنّة غير قناغة (بعدً) ، غير أنّه يذهب إلى أنّ طريقة تعامل الفئّان المسلم مع الأشكال المعارية والزخرفية يدلّ على خطّة لديه . فالزخرف العربي خاصّة «وسيلة التعبير عن المعانى الدينية العقائدية العميقة .

ومن أبرز الذين يريدون إثبات هذا الرأي ثلاثة سويسريين: الأولى كارل غيرمتقر، وقد كال اشترك مع أخرين في تأسيس وكالة للإعلانات في بازل، وهو يرسم اليوم لوحات يلترم فيا التراتات سديدًا بالخطوط المندسية، لوحات «بناءة»، كأتما من صنع الحلسوب، وبدف منها إلى إلزاد ألأحاسيس بطريقة عسوبة. ولا تكاد لوحاته التخطيطية الخالصة تنم عن أي ذاتية، وذلك كي تكون ذات تأثير مباشر. ويتُصل فنَ غيرمتقر اتصالاً وثيقًا بدراسته لفنَ فسيفساء التستير العربي

وقد تبيّن الفنّان أنّ مَن ينظر في الزخارف الإسلامية نظرة متمعّنة، ويتابع الخطوط المتشابكة لهذه الزخارف المعقّدة

الإسلامية مزات كثيرة، ويحدثنا الغزالي (1058–1111) في ذلك قائلاً: (بعضهم صاح، وأخرون بكوا، وثمتة مَن غابوا عن الوعى، ومات بعض منهم في غيبوبتهم».

ويرى بورشل أن وظيفة التكرار المشابهة تجعل «الزخرف الإسلامي ذا جمال ديني كذلك» . بل إن المساجد العفاية ذات الفتية المركزية من القرن السادس عشر تبدو كأنها زخارف ثلاثية الأبعاد غت عن الانتقال من الشكل المرتع على الأرض إلى دائرة قنية السياء .

وثمة إشارة أخرى إلى ذلك، من اتجاه معاكس، تتنّل في العادة، المقرنسات، والتي تتجه أشكالها التي تشبه، في العادة، منظر العمل المصبوب، عمودًا نحو الأسفل. وقعد هذه المقرنسات منذ الفرن الحادي عشر في عدد كبير من المساجد، حيث تبدو كأنما تبرز من القباب، والحنيات، والنتومات، وتتجه إلى أسفل. وينعنما بورغل بأنما «نفوة صارت حجاً».



ينفذ إليها، وتنفذ هي، في الوقت نفسه، إليه. فيفضي تتابعً التقالم الخطوط وافتراقها إلى ظهور أشكال كبيرة من أكثر الوحدات صغرًا، ويفضي انقسامها في سياقات جديدة إلى التأمّل، فتؤذي هذه اللمبة الهندسية المتغرّمة بالمشاهد إلى غيابة، وتربطه يحيط أخر مجرد بعيد عن الأشياء، حيث يرى غيرستر (الخالد).

ويفتر السوسري الآخر، يوهان كريستوف بورغل، هذه ويفتر السوسري التكرار الحثيث للوحدات الشكلية السغيرة. ويستي هذا المختص في الدراسات الإسلامية من برن هذا الأثر همبذ الكثافة المكردة، وهو لا يرى أثر ملحوظاً في الزخارف وحسب، وإنما في العلم الإسلامي جميعه، في شعر القرون المماضية، وكذلك في الحقل، والعارة، والموسيقي، ويتجل ذلك بصورة خاصة في القرآن الذي يكاد يكون منسوطاً من غلاج لغوية متكررة. فيسكر تلاوة إبات من القرآن يتجاوز تأييها التغين تأثير الزخارف

ولدلك تجد أيلغ شاهد على هذا الفهم في ثبّة قصر الحمراء. فندما يدلف خوره الشمسي عند الشروق أو الغروب من الشبايك التي خدّدت مواقعها على حاقة الفتيّة بعناية، والتي تتُخد شكل الشكل، ويتكثر على الواجهات الكثيرة، يبدو كأنّا قباب وهيت المبياء تدور. وتبوي هناك في «قناعة الأخوين) نجوم من الأثير، وتضل المين طريقها في النشوة، وتختلف الحدود بين الشهرة والحيّز، وترى على موضع أدفى من الجدار أبيانًا من الشعر تدعو الناظر إلى الاستغراق في جمال المنظر، وتدده بأن يزوي من روح جماله.

ومن الجائي أنَّ هذا الروح يسعى إلى أمر آخر سوى محاولة سدّ المُتَاعَ . فقد كان المُختَصَدون جروا طبلة عقود على تضمير الكراة الشديدة للرخارف في العالم الإسلامي ، برغبة الفئان الإسلامي على الفراغات في العمل المعاري . وقد تصمرًا هؤلاء أنَّ الأمسل في هذه النزيقة ما عرفة العرب من الحُظر الذي يتله الفراغ على حياة الإنسان في الصحراء . غير أنَّ



صورة تفصيلية لفط من الزخرفة بالزليج من مدرسة أبي عنان التي أقيمت بفاس من 1350 إلى 1355

بورغل والسويسري الثالث أيضًا، شتيفانو بيانكا، لا يعتقدان أنّ للزخارف الفتّية الإسلامية صلة بالفزع من الفراغ.

ويبحث المعارُ ومخطَّفُ المدن، بيانكا، في أمر ضاع في المر ضاع في الغرب منذ زمن بعيد، ويرى المتشاغون أنه لا يكاد يكون موجودًا بعدُ في العالم الإسلامي كذلك؛ الصلة بين أشكال البناء وأشكال الجياة، وين واقع روحي أسمى. وهو لا يكتم شكَّه في أنَّ مثل هذه المفاهم كانت عامّة في الإسلام، وأنَّ أَعْادَ القيم العربية يفضي جهذا السياق الروحي إلى التناعي على نحو متسارع.

ويفتر بيانكا الزخارف المريكة الأخّاذة في الشرق القدم اعتبارها إلحاح الم مجليب الحواس. والغاية من ذلك: الإرهاف من أجل تقبّل حقيقة أمين. فوظيفة الزخرف تشبه وظيفة المجاب. فالحجاب يعطّي البدن كله تقريبًا، ليسبح بقدرة الحيال (الروسي هنا) شَفَافًا. ويري بيانكا في

ذلك فنًا كونيًا بالمعنيين الأصليين اللذين تشتمل عليهما الكلمة اليونانية؛ فهي تعني «زخرف» ، كا أنّها تعني «البناء الداخل (التناغر) للعالى».

أماً عُوته فكان يتحدّث في هذا السياق عن «الفطنة» فقد كان معجبًا بربلانه من الشراء الشرقيين لقدرتهم على تشبيه الأشياء بعضها بمعض في يسر شديد مهما تباينت في صفاتها، «لذا يدنون مما نستيه الفطنة، على أنَّ الفطنة لا تبلغ هذا المبلغ من الرفعة».

ولك أن تفترض كذلك أنّ العلّة في هذه القدرة الإبداعية الأصيلة هي «إدراك زخرفي» . فيمكن أنّ تكون ناشئة عن عالم في الحياة لا يغنل عن أن العوالم الكبيرة والعوالم الصغيرة مُصل بعضًا ببعض ، وأنّ كلّ شيء يفضي إلى سواه . ويبدو أنّ عزف الإسلام عن التصاوير الدينية الواقعية أذّى إلى خلق غاذج فئية تستند في تأثيرها إلى ما يجبه الصدى. ويمكن أن تشبه «الكتافة المكرزة» التي يقول جا بورغل

ثوابت شكلية يعمل نظامنا العصبي بوجبها، إذ أنّ بعض أعمال الفئانين المسلمين تبدو كأنها أثر إمضاء روحي، أو، كا يكتب شتيفانو بيانكا وطبيعة أصلية أعيد تشكيلها على نحو في حرفي ذات طابع مجرّد من الزمان».



زخارف من الجبس والزليج في مدرسة أبي الحسن المريني التي أقيمت بسلا عام 1341

المصدر : مجلّة دير شبيغل سبسيال SPIEGEL spezial بتاريخ 98/1

# اللغة العربية في البلاد الغربية – المثل الفرنسي

#### محتد بن اسماعيل

إِنَّ الحَمَيْتُ عن اللغة المربِية، في أي جال من الحَمَالات، ينطق حجا من الحَمَالات، ينطق حجا من الحَمَالات الله تكل موجودة من قبله، الله كالم التي محد سمل الله عليه وسلّ كان منابا عائن اللهات السامية الحلية تدافلك تتكلما بعض القبائل، محدودة في الزمان ولكنان، خاصة منها قبيلة في أخرى الأخرى على احتداد البحر، وقبائل الحجاز الأخرى على احتداد البحر، وخرى وهيئا ويقو قبنانا بأرب، أوس وضريح ميز النظر يربع في فينة وينو قبنانا بأرب، أوس وضريح ميز النظر يربع في فينة وينو قبنانا بأرب،

إِنَّ جِدِ اللغة العربية وارتقاءها إلى مصاف لغات الكون الكرى، وانتشارها التشار أل بعضا لغدا، إناً الكرى ذلك كله برجع الغضاف فيه إلى القرآن الذي نزل به الإسلام. فإنك كله برجع الغضاف فيه إلى القريبة على حسلما تقريباً حقى الآن، مع انصبياعها بالطبع عبر التاريخ إلى التطوّرات الشرورية، هو وجود القرآن وصيانته والخفاظ عليه منذ م حمد سنة لالاين هجريا (650م) في عهد الخليفة عنان بن علما منذ م عنان رضي الله عنه.

### اللغة العربية في حدود الجزيرة

- 5 (وكذلك أنزلناه حُكمًا عربيًا.) أ. 37، س. الرَّعد
- (وكذلك أنزلناه قرآنًا **عربيًّا** وصرُفنا فيه من المواعيد لعلّهم يَتقون أو يُجدِثُ لهم ذكرًا.) أ. 113، س. طه 20
- (قرآنًا عربيًا غير ذي عِوْج لعلهم يَتْقون .) أ. 28 ،
   س . الزُّتر 39
   (كتاب فُضلت آياته قرآنًا عربيًا لقوم يَعْلمون .) أ.
- (إنّا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلّـ كم تُعقِلون .) آ . 3 ، س .
   الزُّخرف 43
- 11 (ومن قبله كتاب موسى إساشا ورحمة وهذا كتاب مصديق السائا عربيًا اليندر الذين ظلموا ويُشرى المحسنين .) آ. 12 من الأحقاف 46

- كانت اللغة الدريسة قبل الإسلام، أي فيا يستى بالمصر الجائفية , مناصعرة في الشعر إطفاية والأعثال ، ولم يبني من الخلفة , والأعثال ، ولم يبني من ذلك فين "كثير الانتمام الكتابة الفنالو الأقبلية في السيدون أن يضيع القرآن بالتقراض في المسلمون أن يضيع القرآن بالتقراض ذلك الوقت ، فاسرعوا إلى جمه وتدويته قصد الخفاظ عليه . ولين من شك في أن منزلة اللغة العربية كبرى في الإسلام إذ ياريل القرآن رويا تقام المسلمية ، أي أمن أركان أن أركان القرآن رويا تقام المسلمية ، وغيالمية المناسبة ، وغياله المناسبة ، وغياله أن المناسبة الإسلامية ، وغياله أن المناسبة الإسلامية وغياله أن المناسبة ، وغياله أن المناسبة المناسبة وطبياة المناسبة ، فقيلة المناسبة وطبيعة وحدث في ذلك إحدى المناسبة والمناسبة والمناسب
- ﴿ وَلَقُدُ ثُمْمُ أَنَّهُم يَعُولُونَ إِنَّا يُمَلَّمَه بِشُرَّ ، لسان الذي كلجدون إليه أعجبيّن ، وهذا لسانٌ عربيّ مُبين .) أ . 103 عن . النجل 16
- ﴿ (وَإِنَّهُ لَتَحْرِيلُ رَبِّ العَالِمِينَ مَنِلَ بِهِ الرَّوِحُ الأَمِينَ عَلَى
   قليك لتكون من المنذرين بلسان عربي مُبين .) آ.

   ﴿ 105 إلى 195 من . الفعراء 26

عفرة أنة أروهي:

ثم يخرج الإسلام من الجزيرة العربية، ويتعدّى حدودها الضيّة لينتشر شرفًا وطرئا بسرعة غريبة إلى الشام والعراق وفارس وتركيا والمنذ وصاليزياء حتى الصين، ومن الناحية الأخرى مصر والمغرب والأندلس، إلى داخل حدود فيضا ... وإلى أواسط البلاد الإفريقية من وراء الصحراء الكرى ... وإلى السامة الكرى ... وإلى السامة الكرى الكرى ... وإلى السامة المناسخة الكرى ... وإلى السامة المناسخة الكرى ... وإلى السامة المناسخة المناسخة

روسم القرآن باللغة الدرية إلى كل هذه البلدان متام جا المسلوات وثناء مبا الحلم بير المحمة في المساجد، وتنصب لغة وبين على مساجد أو يقات اللهادية والمسلوات الأحرف المجانية في البلدان الأحرى إلى أن أصبحت الأحرف المجانية في المالدان الأحرى المالة والأردية أحراً عربية، ويقيت على مصطفى كال أن المنا المربية التي فرض عليا مصطفى كال أن اللغة المربية، في اختلاطها حير التاريخ بالمالت الأخرى أن اللغة المربية، في اختلاطها حير التاريخ بالمالت الأخرى أما واحده كان المربية .

أخذت منها أيضا أشياء كثيرة ، شأنها في ذلك شأن كلّ كائن حيّ ، عنو ويتطوّر ويتغيّر حتما بعض التغيّر . غير أنّ الأصل يبقى ثابتًا؛ فبقيت بنية اللغة العربية الأصلية وهيكلها الأساسى وروحها الدفينة ثابتة صامدة .

يوكذا أمكن فيها بعد، عندما أدركت الخضارة العربية يدلانة بني الدترس إلى القرض الذين العجرة بعنداد في خلافة بني الدترس، في القرض الموالية بالغرب والأندلس، أمكن نقل العلوم والفلسفة والأعاب من اليوليانية والالانتياء والالانتياء والالانتياء والمنافئة العرفة وتطويرها والإضافة إلياء إلى الفقة اللاتينياء المقة العرفة والعلوم بلرورها انداك ومثل أكبر شاهد على ذلك ما حظية به علياء اللفة العربية، عزل وأهاجم، من مكانة وفيمة في أرساط العلم (الملوقة بالوروبا طبقة القرون الوسطى، منهم مثلا إلير على الحسين بن بينا (1990 - 2001)، وأبو الوليد ععد بن أحمد بن رشد (1918 - 1908)، وأبو الوليد

### اللغة العربية في البلاد الغربية حديثًا

لقد أصبحت اللغة العربية تحظى من جديد بالعناية والاهقام لدى الغربيين منذ أواخر القرن الماضي لأسباب كثيرة، منها التاريخية والسياسية والاقتصادية، وكذلك العلمية والثقافية العامة.

ولذلك كله اهم المستشرقون بوضوع دخول الألفاظ العربية في اللفات الأوروبية، ولمن أقدم في هذا الميدان هو جوزا البريتالي المتوقق منة 1912، وقد ألف كتاب «الألفاظ البريتالية المشتقق من العربية، ثم تبعد أخرون في لفات أوروبية أخرى، خاصة الإسبانية والفرنسية والألمانية.

### لمثل الفرنسي

ولين كانت السلات المريقة التي تربط اللهة الإسبائية باللغة المريبة ترتقي إلى تارخ البولاد العرب ، فإنَّ علاقات اللغة الفرنسية باللغة المريبة تعسده هي أيضا إلى متانة التعايض وقدمه بين فرنسا وشعوب المغرب العربي هنا وهناكا منذ قرون طويلة ، وخاصة إلى انتصاب النفوذ الفرنسي في بلاد المغرب العربي عجمها .

ذلك أن النقود الفرنسي بهذه البلاد إجمالا دام ما يقرب من قرن ونصف قرن ، واستمتر بالفضل، على الأقل فها يتمكن بالاقتصاد والاتجار والحياة التقائمة عموما إلى أياسا هده، ولم يتعلق بعد، بل إلى يكن القول بأنّه لم يفتأ عفو ويتطول ويرداد قلل بعدما حصلت بلدان المنرب العربي على

استقلالها السيامي أثناء الخمسينات وأوائل السنينات. بل أنّ المهاجرين الدب من هذه البلدان إلى البلاد المرضيية تكاثروا إلز ذلك بأعداد كبيرة بلغت ما لا يقلّ من المليونية المنيين هجله البلاد، يعملون فيها ويرترقون منها وينجبون بها، فيتكلّ اطفالهم لفنها ويعيشون حسب أقاط عيدا ويصمون إلى الالامناج الجزية أو النكل أحيانا في ضحويها. ولحلن، هل ستيق اللغة المريعة رضو ذلك للة التخاطيات بيهم، وهل م مقبلون على تعلمها ومواصلة استهائياً في حياتهم البومية وطفوسهم الدينية؟ وعان اللغة المؤينية لا حياتهم البومية وطفوسهم الدينية؟ عنا أن اللغة المؤينية لا ترال لغة حيثة في بلدان المذرب العربي، في الجامعات وفي رحاب الثقافة وق منظر حقول الإدارة وفي الإنسيالات.

الحارجية وفي المنابر العلمية ، فهل إنّ اللغة العربية تحظى في البلاد الفرنسية بشيء من كلّ هذه الامتيازات ، خاصّة أنّ الناطقين جها النازحين إلى فرنسا لأسباب شقّ ، المقيمين جها وقتيًا أو خهائيًا عفو عددم أكثر فأكثر ؟

لا ريب في أنَّ اهتمام الفرنسيين باللغة العربيـة والحضارة الإسلامية، في المراكز الحكومية أو الأوساط الخاصة والعامّة ، يرتقي إلى أزمنة تضرب بأطنابها في التاريخ البعيد وتمتد إلى أيّامنا الحالية . ولعلّه يمكن إثبات ذلك في مراحل بارزة هي الحروب الصليبية ورحلة نابليون إلى مصر وامتداد النفوذ الفرنسي إلى المغرب العربي والمشرق الشامي . فلا غرابة إذن في أن تتكاثر بفرنسا أعداد المستشرقين المتخصّصين في اللغة والآداب العربية، وأعداد العلماء الباحثين في التراث العلمي العربي والآثار والهندسة العمرانية والشؤون العربية والإسلامية عومًا. وتكاثرت أيضا المؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس التي يُعنى فيها بالحضارة الإسلامية وباللغة العربية وتدريسها ونشرها في البلاد الفرنسية ، منها على سبيل المثال لا الحصر «مدرسة اللغات الشرقية الحيّة» التي أُسّست بباريس سنة 1795 لتُدرّس فيها اللغات الشرقية وخاصة منها اللغة العربية وأدابها والحضارة الإسلامية . وكذلك «معهد فرنسا» الذي أسس فيه كرسي للدراسات والأبحاث في اللغة والآداب العربية والحضارة الإسلامية ، تُلقى به المحاضرات وتُقام الدراسات والناقشات. هذا والجامعة الكبرى بالعاصمة الفرنسية ، جامعة السربون الشهيرة تحوى منذ تأسست قسما ضخما شمتى «قسم الدراسات الإسلامية» تخرّج فيه عدد كبير من مشاهير المستشرقين الفرنسيين: منهم سلفستر دي ساسى (1750-1838) الذي قضى حياته في خدمة اللغة العربية وأدابها بالتعليم والتأليف والنشر، وهو أوّل من ألف كتابا باللغة الفرنسية في النحو العربي في مجلَّدين كبيرين وكتاب قراءة فيه منتخبات من كتب العرب سمّاه «الأنس المفيد للطالب المستفيد» . ومنهم لويس ماسينيون (1883–1962) الذي اشتغل بالتدريس في «معهد فرنسا» ثم «مدرسة الدراسات العليا» بالسربون، وألف كتبا ضخمة في الإسلاميات، خَـاصّة عن الحلاج. ومنهم ريجيس بلاشير (1900–1973)، وقد كان أستاذ اللغة العربية بجامعة السربون وألف مع غودفروا ديمولين كتاب «النحو العربي» كا ألف

وتاريخ الأدب العربي» ونقل القرآن إلى اللغة الفرنسية . ومنهم بعض المستشرقين الأنمان، مثل غيوط فرايتاط (1788-1989)؛ الذي تلقّى اللغة المربية وأداجا على المستشرن القرنسي ملفسترة دي صاحبي بدارس وتولى أثر ذلك تدريسة في جامعة بون، وقد الفت في الخالفية كاتانا عن اللغة العربية في الجامعة والإسلام ومعجاني العربية والانتينة في أربعة

مجلَّدات، جمع فيه ما اختار من الصحاح والقاموس. ونشر حماسة أبي تمام مع ترجمة الاتينية ، عليها شرح التبريزي في جزأين ، كَا نشر «معجم البلدان» لياقوت بفهارس متقنة . ومثل غوستاف فلوغل (1802 - 1870) الذي تلقّى العلم في لايبتسيغ وأتقن اللغة العربية في باريس ثم تولَّى التدريس في جامعة لايبتسيغ بألمانيا. وقد ألف كتبا في اللغة والأداب العربية طبعت هناك، ونشر «كشف الظنون» في سبعة مجلّدات مع ترجمتها اللاتينية، وكتاب الفهرست لابن النديم ، كما آلف «نجوم الفرقان في أطراف القرآن» ، وهو فهرس مرتب على حروف المعجم المكلبات الواردة في القرآن. ومن الذين تخرّجوا من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة السربون نذكر أيضا المستشرق الهولندي دوزي (1820 - 1884) الذي كان اشتغاله في الأكثر عن الأندلس؛ فْأَلُف فِي تَارِيْخِهَا وَآدابِهَا كُتْبَا مِهْمَة ، منها باللغة الفرنسية كتاب عن الدول الإسلامية وآخر في أداب الأندلسيين . ومن أهر ما ألّف بالفرنسية أيضا «ملحق وتكملة القواميس العربية» ، ذكر فيه الألفاظ العربية التي لم ترد في سائر المعاجم. كان يدرّس اللغة العربية وأدابها في جامعة ليدن . . .

مج انتشرت مراكز دراسات اللغة العربية والخضارة الإسلامية في معظم الجامعات بالمدن المؤسنية الكبرى، كا أنس بباروس في السنوات الأخيرة «معهد العالم العربي» تقام فيه انشياء تفافية متنوّعة، تتعلّق جيمها باللغة العربية والحضارة الإسلامية.

إن مكانة دمعه الغالم الديرية والدور الذي أسبح الأن يغيم 
به في باريس، بل في فرنسا عوصا والبلدان الديمية بصمنة 
أعزء بلديتوان إلى التعريف به هنا قبلا. وهذا بعض ما ورد 
في تكتيب أصدرو الملجه في وصفه : وأن معهد العالم العربي 
مؤتسة مصولة بالتنانون الفرنسي، أنشأجا فرنسا وقط 
عمرة دولة عربية علا على تعزيز معرفة التفاقة والحضائة المحبد للمهد بنارة عميمة فضي المال عند تأسيل معدول عند تأسيس المهد بنارة في فراير 1900 في معتز رؤارة الخراجية 
بداوس، وقد حددت لمادة الأولى من النظام الأساسي حبة المهد كا بلاء

- القيام، في فرنسا، بإغاء وتعميق دراسات العالم العربي لتترفه وتفهمه لغة وحضارة وقيمًا ثقافية وروحية، وكذلك الإلمام بالجهود التي يبذلها في سبيل التنمية.
- تشجيع التبادل الثقافي ودفع الاتصال والتعاون بين فرنسا والعالم العربي وخاصة في مجالات العلوم والتقنيات.

والاسهام كذلك في ازدهار وتنمية العلاقات بين فرنسا
 والعالم العربي، وبالتالي بينه وبين أوروبا.

ولقد مرت الآن على تاريخ تأسيس همهيد العالم العربي، غاني عشرة سنة ، لا شاق في آله التيج التابيا حسنا وحقق، لا ربي، كتيرا ما كان مؤسور في البداية يصبون إليه ، وإلى على الاستحماء والتحليل والبداء الرأي في ما عمى قد التهى إليه من تنائج إلهداف طو على صالح يمكن أن يستفيد به أسميه ، غير آلة يفتقر إلى أوقات ورساب وجهود يضبق طبها عبا الحال في هذا الباب.

وفي الحقيقة لا ينحصر الاهتمام باللغة العربية وبالحضارات العربية الإسلامية بفرنسا في هذه المؤسسات فقط، إذ هو بتُّسع إلى مجالات أخرى كثيرة جدًّا. ذلك أنّ كبرى الثانويات بباريس ومعظم المدن الأخرى تُدرَّس فيها اللغة العربية وآدابها في جميع المُستويات، لا بالنسبة للذين هم من أصل عربي فحسب، بل كذلك لذوى الأصل الفرنسي الصرف، وليس عددهم في هذا المجال بقليل. وكذلك الأمر في المؤسسات التعليمية الخاصة والشركات التجارية العامة التي تتعامل مع البلدان العربية والإسلامية إذ تشعر بحاجة إلى إعداد موظِّفها ومراسلها في تلك البلدان لتمكينهم من التصرّف بها ومعاشرة أهلها وجلب الخيرات منها. ثم إنّه في نطاق سفارات البلدان العربية كثيرا ما تنظّم المصالح الساهرة على الشؤون الثقافية والاجتماعية دورات تعليمية موجّهة بالخصوص إلى أطفال المهاجرين العرب ، من أهرً ما تُعنى به هو تعليم العربة وما يتبع ذلك من إقامة ندوات وتنظيم اجتماعات وإعداد حلقات تُلقى أثناءها محاضرات ودراسات ومناقشات تحوم حول شؤون البلاد التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا. وابتداء من سنة 1973 أبرمت اتّضاقيات بين فرنسا ودول المغرب العربى تنظّم بمقتضاها دروس خاصة بأبناء المهاجرين في المدارس الابتدائية الحكومية بفرنسا لتعليم اللغة العربية والثقافات الأصلية . يقوم بالتدريس في هذا الحِال معلِّمون تنتديهم وتدفع جراياتهم بلدانهم الأصلية ، وتجرى الدروس بالمدارس الحكومية الفرنسية في أوقات معيّنة خارجة عن نطاق أوقات التدريس الرسمي.

حرب من سه المدينة المقال المقال المالة المربع (مي البلاد وفي ختام الحديث منا على سبيل المثال البلاد الفرنسية ، لا بدّ من الإشارة إلى ما يذهب إليه بعضم في اعتبار اللغة المربية معيمة المراس ، مستعمية المثال ، عسيرة الاستقبال الم

البريسة تختلف فعلا بعض الاختلاف عن اللغات الاوريسة، غتلف فعلاً اكثر منه الاوريسة، عن شكلياً اكثر منه لميكلياً أو الأحرف المريسة لا صلة لما بالأحرف الارتبية، وألحاء الكتابة فيا من الجين إلى الثيال اليابين . وألما اللغة الفرنسية علا: في عدد الحروف المكتربة لما (20 عربية وقع فرنسية) ، وفي كثير تركب الحلا المساسية (فعل وقاعل ومغول) ، وفي كثير من المناسلة العالم القلة الفرنسية . والمربة إلهنا ، وإن كان التصريف الطريق أبسط بكثير منه في اللغة الفرنسية .

وفي الحقيقة ، إنّ مأن اللغة العربية لا يختلف في اقتنامها والإقبال على اكتسابها عن شأن عامة اللغات الاخيرى، أقرار العرم وعلنُّ المقة وقوّة الإرادة، أو التخاذل وصَالَة الاهتمام وضعف الإرادة . بذلك أو جيداً تُكتَّفَّب وَيُمَّتُكُكُ أَنْ تُمْد و بَتَعَد.

ولمرا في ذلك يكن من المقرب من اللغة العربية الصحيحية وألمو. ألى الاقبال على تمثر اللهجات الاقليبية. إنّ اللغة العربية المستجعة - وأختي مكنا على عكس اللبجات التي أعتبرها معتلة ، إذ هي في الحقيقة تكدير وتحريف في ظالب الأحيان للغة الأصلية - اللغة العربية المستجيحة ، إذن ، همتاح لالأبلد الأواحد لا تتمثد اللججات متناخ لكن البلدان العربية ، بينا اللججات تشدد اللججات وتختلف فيه من نطقة إلى أخرى ، فعل أي لحجة ينبغي أن يكون الاعتباد؟ بالإضافة إلى أنّ اللهجات غير مكتوبة يكون الاعتباد؟ بالإضافة إلى أنّ اللهجات غير مكتوبة رئيس فا قواعد هذذة مضوبة .

أن اللذة العربة الصحيحة هي اللذة المتملة رحمها وبدون استثناء في كامل البلاد العربية ، يها تُكنى الخطب الرحية وقور الكتابات الإدارية ، ويها تكنب الصحف والحيات والكتب ويتكم الإداعات والتلفزيونات ، ويها يتمامل العرب بين بعضم في جمع الحيالات من بلد الى آخر ، فهي التي تعلق المداون وهي التي يتمنمها الماحدون في اعامه والكتاب في تأليفهم . . . ويستى ، فسمة إلى تعليمها ويشرها المرية وأن يقع التنسيق بيبها تعسيقا عكما . وهذا يتطقب إجراء الأمسالات وإقامة تدوات للهجت والدوامة إسرائية كنفسل المتعاب والمؤقات ، والتفكير في وضع السن لما يكن أن يُشخد من قرارات وتوسيات ، مج العمي إلى المنتفيد عن الفيشية بوسائل بإمارة ورادات وتاسيعات العلمية المحافقة المنافقة المنافقة المؤلفات ، والتفكير في وضع المنتفيد عن الفضل المتعاب وإسائل بإمارة وتراكبات منهدة تاحية العمية إلى المنافقة المناف

# التمييز بين الخطاب الفلسفي والخطاب الشرعي عند أبي الوليد بن رشد

### عبد الجيد الغنوشي

إنّ أطروحة ليون جوتيه حول «نظرية ابن رشد بشأن علاقات الشريعة والفلسفة» التي ظهرت سنة 1909 جعلت من فيلسوف قرطبة - الذي عرّ هذا العام غانية قرن منذ وقاته - فيلسوف التوفية بين الحكمة والشريعة بدون منازع، فغلت بذلك ساحها معوفية جسسة، لا لكوبها ينتس على أفكار مسبقة منهافتة، بل لأنها أثرمت جمع الدراسات عناصرها. فن حملة المفوات الحقيقة التي وقع فيها هذا المستشرق الرائد تعتّد على قراءة الفكر الرشدي وفهمه الما المستشرق الرائد تعتّد على قراءة الفكر الرشدي وفهمه الما المستشرق الرائد تعتّد على قراءة الفكر الرشدي وفهمه الما الموجد التوفيق بين الديانة المسيحية والفلسفة المشائية، الموجد التوفيق بين الديانة المسيحية والفلسفة المشائية، ناك ما أذى به إلى إيجاد هذه القسدية اعتباطيًا عند ابن رشد، فتبعه في ذلك جمع مؤرخي الفلسفة الإسلامية، سواء الأنوا شرفين أم مستشرقين.

الما المغوات الأخرى فتتملّق بعدم فهيم لكتاب (فصل المقال) و وذكاب مناغ الأدلّة» بل قل لفليقة ابن رئد المقال و فقد مناغ الأدلّة» بل قل لفليقة ابن رئد المقال و قرير ما يين الحكة والشريعة من أتصال)» فأخطأ أمرين مبيّن: أولا ، لأنه حرّف مفهوم الكتاب فترجم فصل المقال بالقول الفصل، وشئان ما يين هاتين الصيغتين في فهيم المنشخين المنافزة والمنتقب لكناة والتصال و ورحمته إياها في معنى التوفيق المنافزة المنتقبة الترجمين الأوروبيين للكتاب مرتكبين نفس الخطأ. والحقيقة أنّ كلمة «أتصال) ليست مرتكبين نفس الخطأ. والحقيقة أنّ كلمة «أتصال) ليست تعني البنة التوفيق وأياً تفيد الملاقة والصلة والنسة. فيكون تعني المنافزة والمئة والنسة. فيكون من وراء كتابه وعنوانه ومضمونة فيكون والمنتقبة الونيز في القول والفسل بن الأشياء الاستجابات.

أي التمييز بين الخطاب الشرعي والخطاب الفلسفي مع إثبات ما بينهما من صلة ونسبة ورابطة .

فا أبعد هذا المعنى وهذا الغرض مما ذهب إليه جوتيه وجماعته ومؤرّخو الفلسفة الاسلامية جميعًا منذ 1198/595، أى منذ ثمانية قرون من وفاة ابن رشد! أمّا إذا ادّعينا أنّ ابن رشد قد عنى «بفصل المقال» القول الحاسم في التوفيق بين الحكمة والشريعة ، فلن نكون أوفياء ، لا إلى الكتاب ولا إلى عنوانه ولا إلى مضمونه ولا إلى دلالات الألفاظ العربية ولا إلى التوازن البنيوي بين الفصل والوصل ولا إلى تواضع ابن رشد نفسه ، بل نكون قد اختلقنا واصطنعنا مشكلا غريباً عن الفكر الرشدي إطلاقًا ، متناسين قولة ابن رشد الشهيرة الواردة في كتاب «الحسّ والحسوس» والتي ردّدتها أوروبا اللاتينية أيّام نهضتها مشيدة بابن رشد وبعبقريّته: «يا قوم، لا أقول إنّ حكمتكم الإلاهية هذه باطلة ، ولكنّى أقول إنّى إنسان أعلم علمًا إنسانيًا» . ذلك ما جعل ابن رشد بالتأكيد يعمل جُهٰده حياته كلّها للتمييز والفصل والفرز بين خطابين غير متجانسين: خطاب شرعى مقام على الوحى والإيمان والإسلام، وخطاب فلسفى مؤسس على الاستدلال والعقل والبرهنة . إنّ ابن رشد الذي ما انفكّ حياته عبر بن أجناس المعرفة وبين أقسام الشريعة وبين المستويات الذهنية وبن الفثات الاجتماعية وخصائصها وبين أنواع الأدلة، بل قل بين مراتب الحقيقة نفسها، لا يُعقل أن يتقدّم بكلّ ادعاء وغرور وتفاهة ليقول «هذا هو ذا الحلّ الحاسم لقضية مزمنة لم يصب فيها أحد من الفلاسفة ، قضيّة التوفيق بن الحكمة والشريعة».

بل إنّ ابن رشد لا يسعه في هذا المضمار حسب ما تقتضيه قصديّته الفلسفية وحسب دلالات الألفاظ العربية إلاّ أن

يثبت الفصل والتمييز بين الحقيقة البرهانية ، أي الفلسفية ، والحقيقة الشرعية المقتبسة من نور النبوة ووحى الرسالة. والرسالة لا يُستدلُ على صحتها بالبرهان العقلى اليقيني المنطقى، وإنَّا يُعتمد فيها على المماع والإيمان والإسلام كما وَكُد ذلك ابن رشد: «وليس لقائل أن يقول: إنّ وجود الرسل يدلّ عليه العقل لكون ذلك جائزا في العقل، فإنّ الجواز الذي يشيرون إليه هو جهل، وليس هو الجواز الذي في طبيعة الموجودات، مثل قولنا: المطر جائز أن ينزل أو لا ينزل. وذلك أنّ الجواز الذي هو من طبيعة الموجود هو أن يُحسَّ أنَّ الشيء يوجد مرّة ويُفقَد أخرى ، كالحال في نزول المطر ، فيقضى العقل حينئذ قضاء كليًا على هذه الطبيعة بالجواز» . أمّا الفلسفة فهي تعتمد خلافا للنبوّة والرسالة على العقل والبرهان على حدّ قول ابن رشد: «وأعنى بالحكمة النظر في الأشياء، أي الموجودات، بما تقتضيه طبيعة البرهان» ، «لأنّ الفلاسفة قد طلبوا معرفة الموجودات بعقولهم ، لا مستندين إلى قول من يدعوهم إلى قبول قوله من غير برهان».

فإذا كان مصدر الحقيقة الشرعية يختلف عن مصدر الحقيقة الفلسفية لاختلاف أدواتهما ورسائلهما فيلزم ضرورة أن تكون الحقيقتان، بل المرتبتان من الحقيقة مختلفتين مغايرتين ، لا متناقضتين ، إذ لو كانتا متناقضتين لكانتا متجانستين ، أي تنتميا ن إلى نفس الجنس المعرفي ، في حين أنّ الأمر على عكس ذلك قامًا، إذ الفلسفة حقلها الخاص وللدين إطاره الخاص. لذلك لا مجال للقول بالتناقض، بل يجب أن نقر فقط بالفصل والمغايرة كا أقرها ابن رشد متحاشيا إفساد معتقد العامّة بحشو الشريعة بالفلسفة ، لأنّ مقاصد الشريعة والشارع ليست في تعليم الحقيقة الفلسفية النظرية بقدر «ما هو حفظ صحة النفوس إذا وُجدت وطلبها إذا فُقدت» . فيلزم عن ذلك ضرورة أن نقر كا أقر ابن رشد متَّقيا بقناع علماء الإسلام متحدّثا بلسانهم «بأنّ في الشرع أشياءً لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس» ، «ولا يجب أن يصرِّح بها إلاَّ لمن هو من أهل التأويل، وهم الراسخون في العار».

فهذا القول الرشدي صريح، إن عنى به صاحبة شيئا فهو يعني به حسب ظاهره وباطنه جميعا أنّ ثنة حقيقة أخرى ثانيةً مغايرة للحقيقة التي ناممها ظاهر الشرع والتي يجب السكوت عنها، إذ لو صرّحنا بها للعامّة لمدمنا مقاصد

الشريعة ولحملنا العامة على تكذيب الله ورسوله كا صرح بذلك ابن رشد في كتابي فصل المقال ومناهج الأدلّة ، إذ قال : ﴿إِنَّهُ لَا يُحِلُّ لِلعَلَّمَاءِ أَن يَفْصِحُوا بَهَا لَلْجِمِهُورَ كَا قَالَ عَلَى رَضَى الله عنه : حدَّثوا الناس بما يفهمون ، أتريدون أن يُكذُّب الله ورسوله ؟» . فإذا كان الأمر هكذا ، فإنّه يعسر ، بل يستحيل القول بأنّ ابن رشد قد سعى في فصل المقال أو في مناهج الأدلة أو في غيرهما إلى التوفيق بين الشريعة والفلسفة ، كما ذهب إلى ذلك كثيرون، لأنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ ابن رشد كثيرا ما يقدم لنا أثناء استطراداته تلك الحقيقة الفلسفية الثانية المغايرة لحرفية نص الشريعة معتذرا إلى قرائه على ذلك لكي لا تكذّب العامة الله ورسوله إذا ما اطلعت على تلك الحقيقة البرهانية وبُيم لها فهمها. غير أن كتاب «فصل المقال» يقر صراحةً بكلّ تنيق وإطناب بوجود علاقة وطيدة ، أي اتصال متين ، بين الحكمة والشريعة ، خصوصا على المستوى الأخلاق العملي بالذات كا سيقرّها علانية من بعده بستّة قرون عمانوثيل كأنت في كتابه «الدين في حدود العقل الفطري» .

أمًا إذا بحثنا عن صلة أخرى تكون بين العلم النظري، أي المعرفة الفلسفية، وبين العلم الشرعى، فلن نجد إلا صلة واحدة صلة الاشتراك في الاسم . أمّا دون ذلك أو بعد ذلك فازدواجية ومغايرة ومرتبتان للحقيقة موازيتان لمنزلتين اجتماعيتين: منزلة الخاصة ومنزلة العامة. أمّا بالنسبة إلى مرتبة الحقيقة الشرعية الاستدلالية ، فتقدِّم فها الحقيقة الشرعية مدعة بعطيات شرعية من جنسها منزهة من حشو المتكلمين وتخليط أدلتهم المستهجنة وتأويلاتهم الملققة كا شم بها «مناهج الأدلّة» مشيدا بسماحة الشريعة وبساطتها إذا التُمست من ينبوعها غير ملوّثة بتأويلات المتكلّمين الذين صنعوا بأصول الشريعة صنيع شرذمة من الدجّالين بدواء عجيب ركبه طبيب ماهر ليحفظ به صحة جميع الناس، بل أكثرهم، فأخذوا يفكّ كون عناصره مغيّرين إيّاها مسلّطين عليها تأويلاتٍ ما أنزل الله بها من سلطان ، فأتلفت منافعه وأودت بصحة الناس جميعا. فالنجاة كلّ النجاة حسب ابن رشد لهي في تمسّك العامّة بالنصّ الحرفي القرآني وبظاهره دون أن تنحطُّ في فهمها إيَّاه فهما حشويا ولا كلاميا ولا فلسفيا، بل عليها أن تمتطى لذلك مطيّة الاستدلال الشرعى والأدلّة الشرعية الواضحة اليسيرة المستمدّة من الآيات القرآنية ، فتستدل على وجود الله وحدوث العالم مثلا بدليل العناية

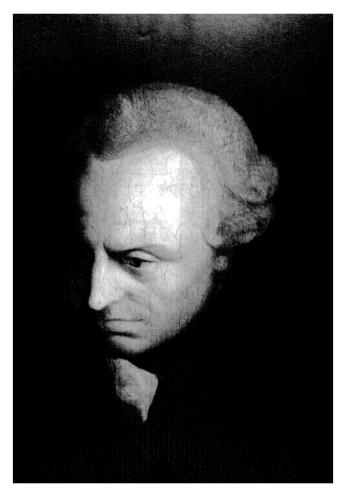

الإلاهية واختراعها للجواهر، وتثبت خلود النفس بدليل جوهريتها وروحانيجا. وأما بخصوص مرتبة الحقيقة الفلسفية البرهانية المعدّة للخاصة فإنها تُطلب في كتب البرهان حيث يُنشِظ في المسائل الفلسفية المعتاصة كوجود الله وقدم العالم والجبر والاختيار والأسباب والمستبات والمصير الإنساني، إلح. دون أحكام ما قبلية ولا معطيات مسبقة، أي خلافا لما تقضيه طريقة المتكلين وحكتهم الجدلية،

لذلك فن رام من الخاصة الوقوف مثلا على نبذة بما وصل الله الفلاسفة بشأن العالم هل هو قدم أو عدت، وهو السؤال الذي امتُحرب به ابن رشد عند دخوله على أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، فأيعم أنه يستحيل صدور حادت عن علمة قدية ، فيستنتج من ذلك قدم العالم لأن ماكته وحركته وزمانه كلّها قدية ولا يُعقل أن تكون لواحد من هذه الأشياء الثلاثة بداية أو جاية . ولكي تتأكد من ذلك كلّه لطبيعة المي يقدمها ابن رشد ليبرهن بها على اندثار النفس الطبيعة المنواراتية أو الطبيعة المناوراتية أو الطبيعة المؤراتية الو علية المؤرنية المؤرنة ا

فن جملة ما أورده في هذا المضيار قوله «بأنّ الموجودات المتحركة حركة الاستفامة إنمّ يوجد فيها البقاء في كليّبا، لا في أجزائها، وهي عافظة على صمورها النوعية، لا على أجزائها، وكذلك إقراره «بأنّ العناية الإلاهية منحت الحي الفاق المقدرة على التوالد لتخليد نوعه ولتعزيت بهذا الحلود النوعي عن الفناء الحكيّ ». ولتقريب هذا المعني من الأقهام الأثبتاء المشيئة ، فانفس عنده تنقم بالعرض، أي بانقسام الأثباء وهي أشهد هيء بالفنوه، ينقم با بانقسام الإجساء الإجساء الإجساء الإجساء على النوعية عن فنص عمر ونفس زيد وبرهن على أنما هي مي واحدة من فنس عمر ونفس زيد وبرهن على أنما هي هي واحدة من حيث السورة وإنما باندنار الجمع تعود إلى وحديثها النوعية بشولة بالخوا.

في هذا المضيار: ﴿إِن كَانِتُ النفس ليست تهلك إذا هلك البدن أو كان فيا شيء مهذه الصفة فواجب إذا فارقت الأبدان أن تكون واحدة بالعدد، وهذا العلم لا سبيل إلى إفشائه في هذا الموضع؟.

لذلك نرى ابن رشد يخصص لهذه المسألة بعض الرسائل التي يعالج فيها بإسهاب مشكلة العقبل الهيولاني والعقل الفعال وينتهى إلى خلود العقل الفعّال الهيولاني كعقّل كلّى للجنس أو للنوع البشري واندثار العقول الفردية الجزئية بفساد صورها الحالة في الهيولي. إلا أنّ هذه الحقيقة الفلسفية البرهانية لكونها موجّهة إلى الخاصة ومعدّة لها يجب أن تبقى بعيدة عن البطحاء والميادين الجمهورية حتى لا تكون محلّ استهزاء العامّة وسخريتها وحتى لا تُيئس الخلق من المعاد كما فعل أبو نصر الفارابي في شرح النقوماخيا وأكّده ابن طفيل، بل قل حتى لا تلحقها الخيبة التي لحقت بحي بن يقظان في مملكة سلامان؛ لذلك تستّر ابن رشد تقيّة وأتّقاء للشرور، فأخفى عن العامة بُعدا أساسيا وثوريا، بل قل تنويريا، من تفكيره الفلسفي مَثّل في الحقيقة الفلسفية البرهانية التي أثبتها في كتب البرهان وجعلها موازية لحقيقة شرعية إيمانية قاغة على الاعتقاد بوجود الله والنبوة والرسالة. وهكذا يتجاور حقلان معرفيّان متغايران دون أن يتراتبا تفاضليا لأنّهما لا يشتركان إلا في الشكلية العلمية الأخلاقية في قطعيتها المطلقة كا سيقرّها في القر ن الثامن عشر عمانوئيل كانت.

إنّ هذا التميز الرشدي الأصيل الذي أفرّته جامعة باريس في القرن الثالث عشر وأقام عليه كيار أسانتها صرّح نظرية القرن الثالث عشر ليتحوّل القرن الثالث على من الحقل المرقي إلى الميدان السياسي، فيطالب كلَّ من ما لحقل المرقي إداو رجان دي جاندان بفصل الزمني عن الروحاني، فينفصل السالم الغربي يومئذ من حمي أنواع التخليد والتلفيق سواء أكانت بين الدين والفلسفة أم بين الروحاني والزمني تاركا العالم الإسلامي قابما بينهما يتخبط في الروحاني والزمني تاركا العالم الإسلامي قابما بينهما يتخبط في علامته.

في القرن الثاني عشر في شأن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الشرعية



دراسةً من غير ازدحام،
ومن غير التوتر الناتئ
عن امتلاء قاعات
الخاضرات بالدارمين،
الخاضرات بالدارمين،
الكتبة . وفي القابل،
الكتبة . وفي القابل،
من العلم الموجود في
الكتبات الرقية،

والنقاشات مع الأساتذة والزملاء تتخ مباشرة عن طريق شبكة الاتفسال العالمية . كلّ هذه المزايا أصبحت واردة من خلال الجامعات الافتراضية في شبكة الإنترنت .

وقد تُحَقَّقُ لأوّل مرّة في ألمانيا تصوّرُ متكامل لمثل هذا المشروع من خلال جمامة الدراسة عن بمد في هاغن. فبمشروعها «الجامعة الافراشية - جامعة الدراسة عن بُعد عن طريق الاتصال المباشر) ، يكون التدريس، من جهة ،

Netscape: Virtuelle Universität – FernUniversität Hagen Hetaite: [http://artus.fernuni-hagen.de/vus.htm What's New? | What's Coal? | Destinations | Net Search | People | Software Willkommen an den Virtuellen Universität News | Info | Lehre | Bürg | Forschung | Bibliothek | Shop | Cafeteria | Projektpartner 

عن طريق الإنترنت، كا تفعل ذلك جامعات أخرى، وأُقيم، من جهة أخرى، عالمَ أكاديمي بالحاسوب، حرم جمامعي مصطنع فيه إدارة، ومكتبة، ومقصف.

والجامعة الافتراضية من عمل الأستاذين العاملين في هاغن، غوتتر شلاغيتير وفيروز كاديرالي . ويُدئ منذ الفصل الدراسي الشتوي 1997/1996 في العمل بهذا المشروع على نحو تجريبي في مجالي الهندسة الكهربائية والمعلوماتية .

واستُحدثت في أثناء ذلك دروس في شكل إلىكتروني في عجالات العلوم التربوية، والاجتماعة، والإنسانية. ويُفترض أن تكون كلّ البرامج الدراسية قد اتحَّذت شكرًا فتراضيًا في مدّة أقصالها سنتان. غير أنّ البيروقراطية لا تسير بالسرعة التي يتمنّاها العلماء، فيكتب الإنترنت التابع الإدارة سيبقى حينًا طويلاً من الزمن بعدً ورفقة بناء.

ويتمكّن اليوم 2500 طالب من طلاّب الجامعة عن بُعد البالغ عددهم 55 ألفا من الاتصال بالإنترنت بالجامعة ، ومن هؤلاء طلبة من الولايات المتّحدة ، وآخرون من الإمارات العربية المتّحدة . وقد دلّ استطلاع للرأى على أنّ النوع المألوف من الطلاب الذين يدرسون بطريقة الاتصال المباشر هم من الذكور ( 79 في المئة) ، درس 42 في المئة منهم العلوم الاقتصادية ، و42 في المئة المعلوماتية . ويرمى 68 في المئة من الطلاّب إلى إنهاء دراستهم بالحصول على درجة الدبلوم. ويستند التعليم في الجامعة عن بُعد إلى المحاضرات، وحلقات البحث، والدروس، والتمرينات. ولما كان حضور المساقات ممكنًا بالحاسوب، فيمكن للطالب العمل حيث بشاء، بشرط أنْ يتبسر له حيث يكون الاتصال بحاسوب جامعة الدراسة عن بُعد. أمّا فيما يتعلّق بالامتحانات التحريرية فما يزال حضور الطلاّب إلزاميّا، وذلك إلى واحد من تسعة مراكز امتحان رسمية، موجودة في ألمانيا. أمّا أسئلة الامتحان الشفهية ، فيمكن للطلاب ، من ناحية أخرى، الإجابة عليها من خلال جلسة فيديو بطريق الاتصال المباشر.

وقد أصبح اليوم ممكنًا في تختصصي المندسة الكهرباتية والملاوماتية استفاء 60 في المئة من المائدة الفصلية عن طريق الإنترنت. ومن وسائل الاتصال الإخسائية بالجامعة ومرافقها التعليمية حلقات الدرحثة، والبريد الإلكتروني، والبريد المسويي، وكذلك جلسات التلفاز والفيديو. واستخدام ألة التصوير والميكروفون محصور، في كل حال، يشترك فيها عدد محدود من الطلاب، وعلمك قدم أجهزة الخاصوب في جامعة الدراسة عن بحد عشرين ألة تصوير من هذا النوع يكن الطلاب استعارتها.

وما تزال الجامعة تستخدم في التعليم ، إلى جانب المساقات

في المولتي ميديا، وأجهرة الفيديو، وجموعات المحاكاة، والأقراص المدمجة مواذ مطبوعة، وذلك لأسباب قانونية، في المثلم الأقراء إذ أن مديري الشروع لا يدنون من الحدود القانونية عندما يتماملون مع قانون حماية البيانات المتصلة بالطلاب وحسب، وإنما كذلك فيها يتصل بالمكتبة الرقية، فحق الآن لم يسمح موى المكتب، والرسائل الجامعية، والمقالات المؤلفة في الجامعة بأن تمالج رقيا، جهيث يستطيع الطلاب استدعامها. أما أعمال المؤلفين الآخرين فلا بد من الطلاب مطبوعة على المورق، وهذا يكلف وقتًا ومالاً.

أز تُعللب مطبوعة على الورق، وهذا يكلف وقتا ومالاً. أن تُعللب مطبوعة على الكتب فيستطيع الطلاب البحث عن مادة أضافية متعلقة بالمساقات، من باب الاسترادة، باستدعاء هذه الموادة، أو طلبها لقاه رصوم. وهذه التنقق مالاً أيشاً. ولكن أكثر الدارسين عن بحد، كا تشير مديرة المشروع، من العاملين، وهم أقدر على دفع هذه التنققات من المنتجرة. فهي ترى هان الدراسة عن بعد مكنة القويل» ويكن للطلاب توفير المال ويقالمة الملاقات في المنتصف، المنتقى الاجتماعي في الجامعة الافتراضية. ويضغطة على فأرة الخاسوب يدلف الطلاب إلى الدليل الذي يتضشن المالتي الإعلانات عن الوطائف، أو يبحثون عن فرصة السفر الإعلانات عن الوطائف، أو يبحثون عن فرصة السفر التوالد الدورضة تمضّ الشريعة والأود، حتى أنّ البحث عن شريك للحياة عكن على المبادث عن شريك للحياة عكن على المبادئة المتراضية شريك للحياة عكن على المبادئة عن شريك للحياة عكن على المبادئة المتراضية شريك للحياة عكن على المبادئة المتراضية المريك للحياة عكن على المبادئة المتراضية المتراضة عن شريك للحياة عكن على المبادئة المتراضية المتراضة عن شريك للحياة عكن على المبادئة المتراضات المبادئة المتراضية المتراضة عن شريك للحياة عكن على المبادئة المتراضة المتراضة المتراضة المتراضة المتحراضة المتراضة ال

ومع كل هذه الميزات، فإن الحرم الجامعي العامل بالحاسوب يكن أنْ يكون إضافة مفيدة التعليم التقليدي، فيها ترى مديرة المشروع، ولحكّه لا يستطيع أنْ يحلّ محلّه. وقد كان أحد طلاب الجاسة الافتراسية أوضح لما بالريد الإلكتروني فضل النص المكتوب على الورق على النعن الإلكتروني قائلاً: «أنا أستطيع، في الأقلق، حمل النعن الورقي، خلاقًا للحاسوب، معى إلى حوض الاستجام،»

يجد القارئ معلومات عن الجامعة الافتراضية للدراسة عن بُعد في هاغن في الإنترنت تحت العنوان:

http://vu.fernuni – hagen.de



يوم على جوشوا آلوق من غانا أنه حاز منحة للدراسة في ألمانيا كتب المؤصمة التبادل الأكادي الألمانية، ((ADAD) . رسالة ، جاء فيها ، في وقت ما من أسانيا، فالمسلس بلغني خبر مغاده أني سأستطيع الدراسة في النباء فسلسة السمادة لتي ، ويلمت فرحتي عنان السهاء ، ولا يبلل كل الطلاب الأجانب فرخا بمثل هذه المناسبة كهذا الطالب، أخ ير أن أكثرم يعز مروزا فديدًا، في كل حال ، إذا ما أتيح له أن يدرس حيثًا من الزمن في الجامعات الألمانية . لذاء فإن مؤسمة (DAAD) ، وهي مؤسمة تتم الجامعات الألمانية التي المؤسمة وتوفي لما تتليم تبادل المطلاب ومدفي رسانال الدكتوراه،

تأسف حين تضطر إلى رد أي متقدم إليا بطلب لمنحة ، إذ هي لا تشخيع تلبية رغبات سوى ربع المتقدمين أو خسيم. وقاول هذه المؤسسة بدما تُخفست من طريق الحصول على الأخيرة أن تقال من هذا النقص عن طريق الحصول على الأخيرة أن تقال من هذا النقص عن طريق الحصول على الانتصاد فيا يُقدم المبعوثين ، وفي تخفيض الأجور العاملين في المؤسسة وللدين لحسابها . وكان من نتيجة هذه الإجراءات أن استطاعت المؤسسة زيادة عدد متلقي المنتوزيادة فيمعدا كانوا 1900 على 1909 مساروا 1900 على المناس المنص . ويلغ عدد الطلاب الأجواني الذين العامل المناسي .

أتاحت لهم مؤسّسة (DAAD) الإقامة في ألمانيا 24000 ألف طالب، يقابلهم 32500 طالب ألماني تلقُّوا دعمًا للدراسة في الخارج. ومن بين الطلاّب الأجانب الذين تدعمهم مؤسسة (DAAD) أتى 11300 طالب ، أي 45 في المئة ، من بلدان وسط أوروبا وشرقها . ويرى السكرتير العام لهذه المؤسسة ، بوده ، أنّ النسبة الكبيرة من الطلاب الآتين من دول الكتلة الشرقية سابقًا، يرجع، بدرجة كبيرة، إلى حاجة تلك البلدان للتعويض عمَّا فاتها خلال الفترة السابقة ، وأكَّد كذلك أنّ العدد الضخم من المبعوثين من دول وسط أوروبا وشرقها يبرّره أيضًا ما يحقّقه هؤلاء من إنجازات متميّزة في تخصصاتهم. فستوى المبعوثين يتقدّم على كل الاعتبارات السياسية ، حتى بعد انهيار الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا ، ويبقى هو المعيار الأهم في اختيار المبعوثين. وممّا يدلّ على مستوى الضبوف الآتين من الشرق أنبه يجوزون أكثر الجوائز التي صارت مؤسسة (DAAD) تمنحها منذ ثلاثة أعوام للمتفوّقين من الطلاب الأجانب الدارسين في ألمانيا. ففي العام الماضي حاز الجوائز تسعة صينيين، وثمانية بولنديين، وسبعة روس، وخمسة من بوسنيا. وفي عام 1996 كان المبعوثون البولنديون خير المبعوثين، تلاهم الإيرانيون، فالأتراك، فالروس، فالصينيون. ويرجع تحديد الطلاب الفائزين للجامعات الألمانية المضيفة. وقد نال الطلاب الجوائز لإنجازاتهم المتميزة ولالتزامهم الاجتماعي، فلم يعتمد سوى ثلث الجامعات تقريبًا معايير من حقل التخصص ذاته فقط.

وأكثر المبعوثين الحائزين على الجوائز من الدارسين في التخصّصات التقنية. ويفسر بوده ذلك بأنّ أكثر هؤلاء الطلاب جاءوا إلى ألمانيا حاملين تصوّرات واضحة ، عومًا ، عن طبيعة دراستهم في ألمانيا.

وقد جمعت مؤسسة (DAAD) مؤخّرًا تجارب 47 فائرًا في كتيب ممتع حمل عنوان «تصوري لألمانيا» . ويُجمع أكثر الكتَّاب في التقارير التي تخبر عن تجاريهم في ألمـانيا أنَّهم كانوا محتلين، قبل مجيئهم إلى ألمانيا، بالأحكام المسبقة، إيجابية وسلبية على السواء . وفي أغلب الحالات كان تصوّرهم لألمانيا خلطًا من الأفكار المبليلة . وأكثر هذه التصورات شيوعًا ما عرفه الناس خلال الحرب العالمية الثانية من

وحشية الألمان ، وبرودهم ، وطموحهم الذي لا يبالي بشيء . وأعجب آخرون بمستوى المعيشة العالي وبالنوعية ذات السمعة العالمية للمنتجات الألمانية ، وكذلك بأمانة الألمان أيضًا . وتصوّرت مجموعات أخرى الألمانَ عمالقة للثقافة والفلسفة. وصادف أكثر حائزي الجوائز بعد قدومهم إلى ألمانيا ما يشبه أنْ يكون صدمة من البرود ، غيرت تصورهم الألمانيا . غير أنّ هذا الفزع الأولى انقشع خلال الدراسة وحل محلّه، في الغالب، مشاعر الرضى الدافئة . ونشير ، على أية حال ، إلى أنّ مساهمات بعض الطلاّب من آسيا ومن مناطق الاتّحاد السوفياتي سابقًا لم تخل من تأدّب رسمي إزاء المضيفين. وتتمثّل الصعوبة الأولى لكثير من الأجانب عند قدومهم للدراسة في المانيا في الاستقلال بالنفس الذي يتطلّبه التعليم الجامعي الألماني من الدارس. ويجرى هذا الحكم، في المقام

الأوّل ، على الطلاب الآتين من أوروبا الشرقية ، إذ يحسن بهؤلاء أنْ لا يتوقّعوا أنْ تأتيهم أمور دراستهم، كما هو الحال في أوطانهم، منظمة من جهات عليا. فتن احتمل في ألَّانيا الصعاب وقف على قدميه ، واستقلَّ بنفسه ، وعندها سبجد بالتأكيد في التنشئة على الاستقلالية ميزة كبرى.

ومن الأمور المفاجئة في تقارير الطلاب الأجانب ثناؤهم على الأساتذة الألمان ثناء حسنًا: فهم يعينون الضيوف بالقول والفعل معًا. وفي المقابل، أكثر الطلاّب من انتقاد الإجراءات الإدارية.

(DAAD) نشاطات تعريفية للمبعوثين في بداية كل فصل دراسي. وأسس لهذه الغاية اتحاد الأصدقاء والداعين لهذه المؤسَّسة . وتجد لدى بوده ما يزيد على ألف عنوان لعاملين في الجامعات الألمانية قد كانوا درسوا في الخارج، وهم مُستعدّون اليوم لمساعدة الطلاّب الأجمانب الدارسين في ألمانيا. إلا أنّه ينبغي على الطالب، في كلّ حال، أنْ يجدّ في دراسته ويجتهد قبل أنْ يقول مع البعوث ميشيل أنينوا أوكورنكو من نيجيريا: «أنا طعمت من مَنَّكم وشربت من مائكم، وانفتحت عيناى على نظرة جديدة، وحزت عصا ترحال وكيس سفر ، أستعين بهما على رحلاتي التالية في الحياة ، وقد تعلَّمت أهم الأشياء : أنْ أكون مستعدًا لتقبّل أيّ

شيء)) .

# جوّ المدينة الكبرى والميل إلى الإجرام ببرلين في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

#### کے پستا رایبل

إذا ما فتُش المرء في الوثائق الاجتماعية والتاريخية المتخصّصة عن جنايات مثرة من الدرجة الأولى حدثت بيرلين في نهاية القرن التاسع عشر ، وصل إلى نتيجة واضحة : لم تكن برلين عاصمة انتشرت فيها الجرام الخطرة؛ إذ لم تحدث في تلك المدينة في العقد الأخير من القرن سوى اثنتين وعشرين جم مة قتل. وما كان لأهل العاصمة إلا أنْ يرضوا عن نجاح دوائر الملاحقة القضائية في الكشف عن فاعلى الجريمة ، فقد بلغت نسبة ما كُشف عنه من جرام مئة في المئة ، وكُشفت تفاصيل الجرام كلّها، وقُبض على الفاعلين جميعهم. وقد كان للجمهور كذلك أنْ يستنكر أو أنْ يستلذّ، كلّ بحسب ذوقه ، ما يُكتب في الصحف والكتب عن أخبار العالم الغريب الذي يعيش فيه الغشاشون في لعب الورق، واللصوص، والعواهر. وكان الكتّاب يعرفون حينذاك أيضًا أنّ الجمهور يقبل على قراءة أخبار «الجنس والجريمة» الموضوعة في قالب أخلاقي. وكانت الطبيعة الوثائقية المقصودة وسيلة دعاية ذكية لهذا الباب المرعب من أبواب الأدب . وقد تبدو مثل هذه التقارير عن تلك الجرام للمواطن اليوم، والذي عوده التلفاز القسوة وتعلُّم مواجهة الحقيقة ، تقارير خلوًا من التشويق . فهي مضنية جدًا في القراءة ، كما أنّ وصف حالات الاقتحام العجيبة يبدو ثقيلً الروح، ناقص التعبير. ولا يهتم أحد اليوم بمعرفة التصنيف لفئات اللصوص الذي كان يرد في تلك الأحبار .

سات المسلام التي غير ذلك حيند، في اكانت البنية وربًا أنَّ المسألة كانت غير ذلك حيند، في اكانت البنية الداخلية لدنيا الحِرمين في برلين تتكثّف المراقب الحريص على القانون الجالس خلف ما يشبه أن يكون قضبان أدبية سوى بعض تكثّف، وما أصبحت هذه البنية أكثر وضوحًا

إلاً بعد قيام الجرعة النظمة في برلين قرب بهاية القرن التاسع عشر. وقد كان نظام الأنسية الألماني معتبط الجرعة المنظمة ، يوقع العقاب بالحُمرم ، في العادة ، بصرف النظر عن حيطه الاجتماعي ، فلجاً قادة المجمعين إلى فكرة أخذوها عن مبدا تأسيس النادي، فعمدوا إلى دعم وصطهم من خلال مساعدة المختاجين من أقارب المساجين . فصارت هذه النوادي الممتاة "نوادي العصابات" تمثل شكلًا من أشكال التأمين الاجتماعي للمجرمين، وأصبحت شكرًا من أسكال التأمين الاجتماعي للمجرمين، وأصبحت أسبت هذه النوادي السلوك في الحجمين، عالمحسبات أحترامه، حق أن ألبناء الفئات المداودة فيه ما كانوا احترامه، حق أن ألبناء الفئات المداودة فيه ما كانوا يتحرّجون من المشاركة في احتفالاتها.

وقد أفضى الانبيار الاقتصادي والحراب الأخلاقي بعد الحرب المبالية النائبة إلى انتشار الجرية انتشارًا واصالًا في برين، وغدا القتل أمرًا من الأمور اليومية. ومتا يلفت النظر المستوى الفنوي المتقارير الإخبارية حول الجانب المطلق من براين، مثل تقارير الحيام في صحيفة وفوسشه تسايتونغ، وظلت هذه اللغة بما يجتمع فيها من حمن الملاحظة وشدًة القدرة على الحمج مضريًا للمثل حتى اليوم.

وفي السنوات القليلة من عهد جمهورية فايمار صدارت برلين فدكر عاصمة للجرية . وأخر الأمر، عام 1933 ، فتكت عصابة منظبة بالعصابات المنظمة الأخرى: فا زاد حملة الشعار التُبَيِّ ، أي النازيون، على أنْ نظروا في القوام التي تضمّ أعضاء نوادي العصابات، فارسلوا رؤساءه م مسكرات الاعتقال .





إلى فوق: برلين حوالي 1880: «العربة الخسراء» تأخذ مجرماً؛ تصويرٌ وثانتي إلى تحت: شرطة برلين تلقي القبض على «عناصر من المشاغين» في حملة ليلية؛ تصوير وثانتي

فكر وفن Fikrun we Fann 57

لأروين بيسكاتور، أم الذين منكوا معه وصدة في المسرح إتمان جمهورية قايمار، والذي أثر الإقامة في غرب ألمنايا، فقد احتار بريشت بعد عودته من المنفى الأمري الذهاب إلى الشرق وذلك لأنه حسب، خطأ منه، أن الاشترائية تشامان على معطيات أفضل لتغيير الظرف لاجتماعية في ألمانيا. وبعد بناء السور في عام 1961 قاطعت كثير من المسارح وبعد بناء السور في عام 1961 قاطعت كثير من المسارح المناطقة بالألمانية في الغرب مصرحيات بريشت، وذلك لأسباب سياسية، وكان هذا خطأ من الجهة المقابلة. لأم تقاطعه مسارح فرانكفورت، في حين أن فينًا قاطول. وقد جارت هذه المقاطعة بمعل موظفي

ليس من اليسير أن ينطوي تراث ببرتولت بريشت تحت عناهيم السلطة الرسمية. فيجدر بالرسميّين الذين يجتفلون بالعيد المتوي لميلاد بريشت في معقط رأسه أوغسبورغ وفي برلين، حيث نحح في العمل المدرسي، أن يظهروا بعض الحذر. فقد كان بريشت أعلن عن موقعه من الحاكمين با معناه: أتمّني أن يكون أصحاب السلطة بسبي قلقين.

مداد المقدل المجلس تطار التباسط الله المناطقة من كلّ نوع. وكان شعاره في العمل والحياة: «كلّ شيء في حاجة إلى التغيير». ولم يخبل منه هذا القول دائمًا في الجمهورية المكانية الديقم أطية، والتي كان قد انصرف رويدًا في مني حياته الأخيرة عن فهمها المعارسة الاشترائية. وخلاً هذا الكلام منه في الغرب محل الخطابة المسرحية. وخلافًا



مسرحية البنادق السيّدة كالرّز؟ من تأليف برتولت بريشت: السيّدة كارر (هيلينه فايغل) أمام جنّة ابنها. يؤكّد بريشت أنَّ على كلّ إنسان الاهتمام بالسياسة لأنّها تستطيع أن تمنّ كلّ إنسان

الرقابة التابعين لتلك الأحزاب التي عقدت العزم الآن على تعظيم هذا الكاتب المسرحي. ويبدو أنهم لم يسكتوا عن وجهات نظرهم القديمة تماثاً خشية الإفراط في الدجل.

فهذه هي الصعوبات المتصلة بالاحتفال الحكومي بهذه المناسبة ، غير أنّ ثمّة منذ زمن بعيد صعوبات أخرى تتعلّق بتقبّل أعمال بريشت الدرامية على خشبة المسرح المعاصر . ومع أنّه قد أُعلن عن عرض 171 مسرحية لبريشت في العالم كلُّه بمناسبة ذكري مولده ، غير أنّ المرء قد يرغب عنّ رؤية أكثرها. فقد استُهلكت بعض الموضوعات التي طرحها بريشت، وكذلك طرق عرضها على المسرح إلى حد كبير. كا أنّ ما اتسمت به هذه القطع المسرحية، والحكايات الرمزية المتشعبة، والمسرحيات التعليمية من عدم تأثر بالحيط الخارجي يعيق هو أيضًا إمكانية تمثيل هذه المسرحيات. ويجرى ألحكم نفسه على ما تتّصف به أعمال بريشت من إيمان يبدو اليوم ساذجًا بالقدرة على تغيير العالم من خلال الفنِّ . غير أنه لا يصح أن نغفل هنا عن أنّ مسرحيات بريشت، وهذا شأن شعره الوجداني كذلك، إغًا اقترنت اقترانًا لا انسلاخ منه بالصراع مع الفاشية في العشرينات التي كانت صاعدة أنذاك. وهذا موطن قوّة هذه الأعمال، لكنّ هذه القوّة ، بطبيعة الحال ، ذات قيمة تاريخية .

ونلاحظ في هذا السياق، على أية حال، أنّ بريشت كان الوحيد في هذا القرن، إلى جانب سائسلاف كي، الذي طوّر المسئل نسقاً يكن تعلّمه وتعليمه في طرق غنها مخوص الماسرة. فيحسب ما يرى ستأنسلاف كي، فإنّه يجب على الممثّل أن لا (يتحسس) الدور الذي يمثله إلا بقدار ما يتطلب الاستمارات النظف الله يتفسية ذلك، إذ يجب أن يتطلب الاستمارات النظفة أنّ هذه الشخصية ذلك، إذ يجب أن يتبيّن المشاهد أنّ هذه موقف من المواقف إمكانية لتغيير مواقفه هو. فالمم يرمي جما إلى أن يقرّ في الحجم عرمي جما إلى أن يقرّ في الحجم الذي يمثل موقف من المواقف إمكانية لتغيير مواقفه هو. فالمم يرمي جما إلى أن يؤثر في الحجم الذي يمثل

ولو قارنًا بين أعمال بريشت وأعمال صامويل بيكيت، وهو الشاعر المسرحي الكبير الآخر إلى جانب بريشت في هذا الشرن، وأعمالت كاعمال بريشت في قدّ تأثيما بالحيية، لوجدنا الفاق. أن الأوهبي إنقاذ الذات، الأوهبي إنقاذ الذات، إن القروف الواقعة، وإنمّا يكن في الظروف الواقعة، وإنمّا يكن في الشروف الواقعة، وإنمّا يكن في الشروف الذات، همرح بريشت مصرح التسؤر الذي يقضي إلى هذه الناية. قمرح بريشت مصرح

ستمراقي هادت، يستم وتعات مستمين اطسو ويمن التحقيق. في حين أن بديت لا يستطيع الحفاظ على كرامة الذات إلاً من خلال علية التندكر، فهو إذن استرجاعي. ويؤمن بريشت بالنجاح، أما شخوص بيكيت، وإن كانت ليست أقرب بالضرورة إلى تجارب الفترة الزمنية من شخوص بريشت، فهي تتمثّل هذه التجارب وتحددها بطريقة مختلفة، وهي، وكلها شخوص أفلة ضائعة، تتوقّى الفشل في كلّ

أما نجاح مسرح بريشت فلا بدّ من الاجتباد التحقيقه، من خلال القراب تجريبي من القطع المدرحية، با يتقشيه ذلك من شجاعة في تعديل النصوص قد يبلغ حدّ إعادة الصياغة، كا فعل بريشت نفسه بنصوص سواه من الأدماء. وما يزال ورثة الأعمال الدرامية لبريشت بسدون الطريق على مثل هذه الخمالات، بحيث لا يمكن الوصول إلى مثل هذه الأشكال من التمامل مع النصوص . وفي كلّ حال، فإن مسرح بريشت ليس الأن في حال حسنة، ولن يتغيّر شيء من ذلك في القريب من الزمان.

ر : مُصيفة فرانكفورتر روندشاو Frankfurter Rundschau

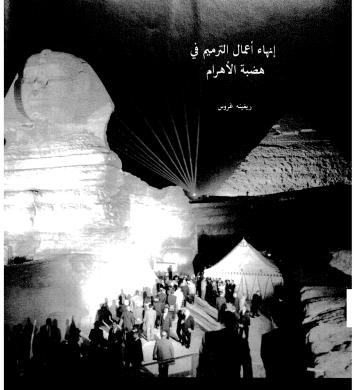

تنتصب في الجيزة في الطرف الجنوبي الغربي للقاهرة ثلاثة أهرامات صغيرة، غير بعيد من أهرامات الجيزة الكبيرة. وقد فتحت هذه الأهرامات القسغيرة

الواقعة إلى جانب هرم الملك خوفو، مؤخّرًا للجمهور. وكانت هذه الأهرامات مثوى للملكة

ميريبتيس وحنوتس. وقد رُمّت الأن، ونُظْفت من الداخل، وجُعل فيها نظام الإضاءة. وهذه أول مرّة 'يُتاح فيها للزائرين زيارة أهرامات كانت مخصصة

أبو الحول في حفل اختتام ترميمه في نطاق أنحال الترميم بيضية الجيزة التي استكوفت عشر سؤات القسورة في البيسار، الحمد في قبر اختميهو الذي كان كير القضاة بمينة مكهن رواهب المعبودة معدات، وهذا أحد القبور التسمة لعض كبار الموطنين في ذلك المهد، وقد افتتحت الأن الجيمور لشبة الأول



للنساء. فإذا ما نظرت إليها، بدت لك، وارتفاعها لا يزيد على عشرة أمتار، صغيرة ضنيلة، بل وهشة قياسًا إلى هرم خوفو الذي يرتفع مئة

وخمسين مترًا في السياء ، حتى أنّه عُذ في النبع . القديم عجيبة من عجانب الدنيا السبع . أواعد كذلك فتح أصدغر أهراسات الجيرة الثلاثة ، هرم منقرع ، بعد أنْ ظلّ مغلقًا مدة عام . وكان هذا الهرم ، وهو واحد من مئة

هرم في مصر ، قد أقيم في عهد الأسرة

الرابعة (2575-2465) قبل الميلاد. وكانت الأنفاس الصادرة عن أربعة ألاف من الزؤار يوميًا قد ألحقت بهذا

البناء البالغ من العمر آلاف السنوات أضرارًا كمرة. واتخذت إجراءات وقائية لمنع حدوث ذلك مستقبلاً ، فقد نُظفت المرات، وحجرة الدفن، والحجرات الجانبية كيميائيًا، وجُدّد نظام الإضاءة، وزودت الأقسام الداخلية بنظام للتهوية، وغُطَيت الأرضيّات بألواح خشبية حماية لها. ومن الآثار التي ترجع إلى عهد الملكة القديمة كذلك، والموجودة على هضبة الأهرام، مجموعتان من القبور ترجعان إلى فترة الأسرتين الرابعة والخامسة (2465-2223) قبل الميلاد، وشأن هاتين المجموعتين كشأن سابقتيهما المذكورتين هنا، فقد رُمّت، وفُتحت أمام الجمهور . وكان المدفونون هناك. والذين اختفت مومياءتهم منذ زمن بعيد، من كبار موظّفي البلاط، ومن بينهم الابن البكر لمنقرع، يوغين الذي نُعت بأنّه قاض أعلى ووزير . ونجد في بعض حجرات الدفن هذه مشاهد من الحياة اليومية للمصريين القدماء: صيد السمك، والفلاحة، ومشاهد دينية

وفي آخر شهر مايو انتهت أعمال ترميم تمثال أبي الهول التي دامت عشر سنوات. ويبلغ ارتضاع هذا التمثال المنحوت من العسخر عشرين مترًا.

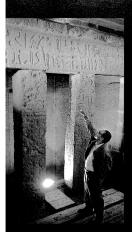

وطوله سبعين مترًا، وهو أقدم تمثال خيوان خراق، إذ يبيلغ مجرًا معرًا معرًا المستة. وربًا في القرعون المصري خفرة من حكم اللامون المصرية، والتي تمثّل بملوكها الثلاثة خوفو. وخفرع، ومنقرع قت الثلاثة المسلكة القديمة. وقد أفادت السلطات المسرية أن الترميم أفادت السلطات المسرية أن الترميم التي الفترة ما بين 1982 و 1987 الترميم التي المغت نحو 33 ملايين مساوك فقد من أخطاء. أمّا نفقتات الترميم التي يتاميم التي تضاحتها اليونيسكو مع مؤسسة بول غيقي عني عنه تعالمية المونيسكو مع مؤسسة بول

ي ويُنتظر أن تكون أعمال الترميم في هضبة الأهرام قد استوفيت كلّها مع بداية الألف القادم. (RG)

# اكتشاف مستوطنة مصرية قديمة

اكتشف علماء أميركيون الآثار في الصحراء اللبية مستوطنة مصرية عمرها تسعة الاف عام ، وأفادت جهة مصرية عشقة كل واحدة منها من بيوت بيضوية مبنية من الحجر ، وغم كل واحدة منها من بيوت بيضوية مبنية من الحجر ، وغم إيضًا على هياكان عظيبة لبقر ، وعلى إشارات اخرى تدل على تدجين الحيوان ، كا اكتشفت ورشة اهسناعة الفخار . ويقول عالم الآثار المسؤول عن الحفرية ، الأميري فريد فيندروث ، إن أحد المواقع المكتشفة قد يكون وإحتا من قدم المستوطنات الممروقة في العالم ، وهو واقع في جنوبي تبيل على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب من معبد أبي عبل هذا ، ويتولى فيندروف الحفريات الاثرية في الصحراء الليبية منذ بداية الستينات . 
(AFP)

## مجموعة مصرية قديمة من هلدسهايم في الولايات المتّحدة

أتيح الأميركين منذ عام، سواءً في فلوريدا، أو في ديترويت، أو على الشاطئ الغربي أن يعجبوا من الثراء الثقافي الذي امتاز به عهد الفراعنة، والذي تجبّل في معروضات يلك لتحف رومر إند بليتسيوس موزيوم جلدمهايم.

ولاقيامة المرض في أميركا قصة ، يتذكّرها مدير المتحف ، آرته المغيريشت ؛ فقد تلقّى ليلة رأس السنة من عام 1997 مكلة هاتفية من زميل له في بطرسيرغ بغلوريدا تنبث منها روح الياس . وكان ذلك المتحف خطف لإقامة ممرش كبير الآثار المصرية القديمة في مطلع ذلك العام ، غير أل السلطات المصرية قريرت لجاة عدم السماح بإخراج القطم

الأثرية من البلاد. فأسقط في يد القاغين على المتحف، وراحوا يبحثون عن البديل. واستطاع إينجيريفت بالفعل الإتيان بالبديل، وإغا شمّى له ذلك؛ لأنّ أعمال الترميم وإعادة البناء في متحف هلدسهام كانت توشك أنّ تبدأ، عنا استدعى رفع جزء من المعروضات من أماكها.

وهدت أثبر القطع من جموعة هلدسهام تنتقل من مكان إلى أخر، وهي تنتيل على 282 قطعة ، تتراوح من التابوت حتى حلق الأذن الذهبي، وهورنلاند هي الحيلة الرابعة المعرض الشاطع الغربي، وهورنلاند هي الحيلة الرابعة المعرض الذي يحمل عنوان «رواع مصر القديمة». وبلغ عدد الزارين للمعرض في كل محلة من عطائه ثلاثمة الفي الزارات المعرض هلدمهام سادشا بين أنجح المعارض المقامة في الولايات المتحدة عام 1997، ولا ريب أنّ الحال أن يتغيّر في عام 1997.

### سكرتير عام جديد لمعهد العلاقات الخارجية

صار لمعهد العلاقات الخارجية بشتوتغارت سكرتير عام 
جديد، هو كورت يورغن ماس. ويعنى هذا المعهد بتبادل 
الثقافة والمعلومات. أمّا ماس فقد كان منذ عام 1944 ناتبا 
للسكرتير العالم لمؤتسة ألكسندر فون غمولت في بون. وكان 
ماس الذي درس المقوق مستشارًا لحين من الزمن في الوزارة 
الاتّصادية التعليم والعلوم، ورئيس قمم في المجلس العلمي 
بكولونيا، وقد استلم مهتنه الجديدة في ضهر عابو الماضي. 
بكولونيا، وقد استلم مهتنه الجديدة في ضهر عابو الماضي.

### جائزة حقوق الإنسان لصحفي جزائري

حاز الصحفي الجرائري والناشر لصحيفة «الوطن» ، عمر بلحوشات ، جائزة حقوق الإنسان التي تمنحها مؤتسة فريدرس أيبرت . وقال مدير محفة إذاعة غرب ألمانيا، بلاتغين ، في كلية التناء على بلحوشات أنه بلحوشات هو «الأمل ، وحامل اللواء في الصراع من أجل حزية الصحافة في الجرائر» . وأضاد بلاتغين بشجاعة بلحوشات وثباته . في ميراء بلاتغين ، ما حاد عن طريقه ، رغم ما ألحقته به الحكومة من سجن ومنع ، وما لحقه من اعتداءات وتهديدات بالفتل من جانب الإسلامين.

وقد كان بلحوشات البالغ من العمر أربعة وأربعين عامًا



أسى عام 1900 صعيفة «الوطن»، وهي أول صحيفة مستقلة يا أجزائر. وقد مثلت التقارير التي نشرها هذه المصحيفة عن اعتدادات الإسلاميين وعن إساءة استخدام السلطة في الدولة، وعن التربيف في الاستخابات، وعن الاعتداء على حقوق الإنسان تحتيا للحاكمين في الجزائر. فقد مُنعت الصحيفة من العمل موقتًا أربع مرّات، ورفعت على رئيس التحرير عشرون فضيية أمام أهاكم، واعتقل بالحوشات عدّة مزات. ؟ أنه بلحوشات صار هدفًا الإسلاميين، حتى أنهم حاولها اغتياله على 1988، فا فيها إلا بالمجوبة.

أنهم حاولوا اعتباله عام 1988، عنا عالا إلا بانجويه. وقال في كلمة الشكر، مذذك قتل سبعون سحنيًا قتلاً خططًا له، وإنّه بودّ تكريس جانزته لهم. ثم أشار إلى أنّ السفير الجزائري أيضًا قد حضر، وغم كلّ شيء، حمل تسليم الجائزة، وفي هذا دلالة على ما لما من أهمية. (FF)

# دراسةً للنساء وحدهنّ

تطرح جامعة آلن ابتداءً من الفصل الدرامي الشتوي 1998 أول برنامج لتدريس المندسة في ألمانيا يكون، بحسب ما سرح المبادرون إليه، مقصورًا على النساء، ويراد من هذا البرنامج التيسير على النساء في الدخول إلى جال ما يزال الرجال أصحابه، وهو يختص بتدريس الجالات الخاصة، بالميكنيكا الدقيقة، إذ أنه يناسب، في رأي واضعيه، الهيتامات النساء؛ لأن يشمل المندسة الابينية، والطبية، والطبية، والطبية، والطبية،

وليس يرمي هذا البرنامج الدرامي إلى إدخال الفصل بين الجنسين في الدرامة من جديد، لكنّه يرمي إلى إعانة النساء على تجاوز الرهبة من دراسة الهندسة. وقد دكت النام عنالفة على وجود اهتمام كبير لدى الشابّات جدّه الفرصة.

> عمر بلحوشات، صحفي جزائري يصدر صحيفة «الوطن»



بول غوغان: «أجداد تهامانا كثيرون»، 1893؛ ألوان زيتية على كتان، 76,3 × 54,3 cm

المرض؛ فقد عرض معرض متحف ليندن موزيوم تستروندارت المحال الالانولوجي، والذي كان جالًا مهنا الرسام، من خلال قائيل، وأقنعة، وجاذيف من جزر عبد الفاحد من الخاد من المحاد من المحاد من الخاد من أخدم و مركباس، فجادت هذه المعروضات تكلة متازة لمعرض غوغان.

وأمتدل على الأثر العميق الذي خلفه هذا الجتم الذي ظلّ السر الطقوس والعادات في نفس غرظان با عمله من قائيل أسر الطقوب وطلح المعنجات، وحضر على الحشب، ولوحات رسهما على صفحات بريتانيه قد شرع في الدخول إلى الحداثة من خلال رسوم تخطيطية دقيقة تصور الطبيعة، ما زؤده بالطباقة والقوّة الإنساطير والحكايات الشمبية للهوريس، فقرأ بشغف ملخصات كثيرة عن ثقافات القبائل، فكان ما يقرؤه يعود فيخرج إلينا حالاً من خلال لوحاته.

وهذا هو العبب في إعجاب الناس الدام يغوغان. فاللوحات التي رحمها في تاهيقي ليست مجرّة غثيل مبتدل لأحرام البحار الجنوبية. فوهسط الوفرة الاستوانية تتأرجح الدكابة، البحار الجنوبية. والفدوس عيد الألوان الفرح تغو بذرة الاكتئاب، والفدوس المسؤر في هذه اللوحات قصف، والذبول والفناء حاضران في كلّ موضع من لوحاته. ووقّق غوغان بتأهيقي في الانتقال التجريد في الرمم الذي قد كان بدأ به في بريتانيه. ووسار لشخوصه الرئيسة، النساء قدر متزايد من الحجم والأخمية. ووراء الشكل الحارجي لهذه الشخوص الدال على التأمل إلهدوء ترقص العفاريت، فقد أصابت الألمة الوثنية غوغان عمر، (FF)

### لوحات تاهيتي لبول غوغان في شتوتغارت

اجتمعت في شتوتغارت لوحات فو أراد المرء مشاهدتها هي متذرقة الاتشدى منه ذلك الرحلة حول نصف العالم، فقد حاءت هذه اللوحات من بيتيرسبورغ، ونيويورك، وواشغلن، ولندن، وياريس، ودريسدن، وزيورغ، ولملسنكي، وأستردام، ويودابس.

وكان غوغان قال عام 1892 «أنا أرسم بحسب الطبيعة ، الآن أقلّ من ذي قبل. فكلّ شيء يحدث في مخيّلتي الرائعة». فأتيح للزائر لهذا المعرض في شتوتغارت أنْ يختبر إنْ كان غوغان المارب من المدنية قد حقّق في لوحاته ما زعم. فترى في إحدى اللوحات امرأة ضخمة ، قوية البنية ، لوّحها الصيف باللون البني، تنظر في الفراغ، وتقبل على الناظر، وقد لفّت إزارها الأحمر الضيّق على خاصريتها، وجعلت زهرة بنضاء في شعرها. وتشاهد في خلفية اللوحة بنتين لهما شعر أسود طويل، حبئتين، خجلتين، مقرفصتين على الأرض. مشهد غامض وملىء بالأسرار، شأنه شأن عنوان هذه اللوحة الرئيسة في هذا المعرض: «إلى أين تذهب؟». وكان غوغان رحل إلى تاهيتي أوّل مرّة عام 1891، فعرّف المعرضُ بالسنوات الخس الأكثر إثارة للاهتمام في سيرة غوغان الفنّية ، بطريقة ممتعة ومركّزة ، وأحسنَ في ذلك . وعمل غوغان في الأصل في أحد البنوك ، وقد تمكّن منه هوى الرسم بين عشيّة وضحاها، أو كاد. ثم أخرجه قرفُه وامتعاضه من غطرسة العالم الفنّي في باريس وعجبه بنفسه في أواخر الثمانينات إلى جزر البحار الجنوبية حيث تاهيتي. وكان غوغان يرى دائمًا في البربرية استرجاعًا للشباب، وإكسيرًا للحياة، ويتمنّى لو أنّ آلة للزمان ترجعه طفلًا أو شخصًا بريًا. ورحل إلى تاهيتي باحثًا في الفنِّ وفي المناطق الاستوائية عن البساطة والقدم ، غير أنَّه لقى هناك أمرًا مؤلًّا ؛ فقد كان أبناء وطنه من الفرنسيين بعدما جاءوا تلك البلاد مستعمرين قد بهبوا منذ زمن بعيد الشواهد على حضارة الجزر، أو أزاحوها جانبًا، أو دمروها. وتجد توثيقًا لذلك في لوحات

## مينا بيكمان توبه في معرض الولاية بميونيخ

كفّت مينا توبه عن الرسم قبل زواجها بقليل بعدما ألخ بيكان عليها في ذلك، وقال لها: «أريد أنْ أترك لك استقلالك قامًا، إلا أننى أريد حبيبة تحبّني . . . » . وتدلّ هذه العبارة التي قالها بيكمان قبل الزواج بثلاثة أعوام دلالة مبكرة على ما كانت تشتمل عليه علاقاتهما من إشكالية . وكانت مينا واحدة من أوائل النساء اللاتي قُبلن للدراسة في الكلُّبة الفنِّية للدوق الأعلى في فاعار ، فيدأت دراستها هناك، ثمّ تابعتها على يد معلّمين شتّى، من بينهم لوفيس كورينت ببرلين. وبعدما تخلّت عن الرسم التحقت مينا بدروس للغناء، غير أنَّ هذا أيضًا لم يوافق هوى بيكان تمامًا: «تردادي الأغاني يدخل السرور إلى قلب ماكس، غير أَنِّه لا يحِبُ أَنْ أَتدرُب على الغناء» . وفي عام 1915 رحل بيكان إلى الجبة الشرقية مرّضًا، فبدأت مينا الغناء الأوبرالي بطموح شديد، وما لبثت أنْ حقّقت نجاحًا كبيرًا في ذلك. ولم يعد بيكمان إلى زوجته وأولاده. وكانت مينا مطبوعة على الاحترام والمحبّة، فحافظت على الزواج على بَون وأثناء الرحلات، وذلك حتى قرر بيكمان عام 1925 طلاقها من أجل الزواج من «كوابي» ، زوجته الثانية . فأصاب بذلك مينا إصابة شديدة ، هما عادت تجد في نفسها بعد ذلك المقدرة على الغناء في الحفلات العامّة.

وقد خُسُص معرض صغير في موينخ لمذه المرأة التي حاولت وقد خُسُص معرض صغير في موينخ لمذه المرأة التي حاولت أنْ لا تنكر ذاتها إلى جانب روجها المعقد، والذي قدّرته تقديرا شديدًا زوجًا وفنّانًا، بل حاولت من خلال وجودها النتي الحاض أن تعرز نصبا بيدًا عن بطاق تأثير زوجها. وتظهر لوحات بيكان ورسومه التخطيطية ولوحاته التصويرية عينا ذات مخصية عنيدة رذات وجه كرجه التصويرية عينا ذات مخصدة

البنت في الوقت نفسه، وتحمل قميات وجهها تعابير تدلّ على جديّة شديدة، تشتمل أحيانًا على كَأَبة ذات دلالة كبيرة.

واشتمل المعرض على اللوحات القليلة الباقية التي رسمتها مينا ينفسها ، وكانت هذه أول مرزة تُمرض فيها هذه اللوحات، وأكثرها تصاوير لشخوص من العائلة . وتدل هذه اللوحات التي جادت بعد سنوات من الانتطاع عن الربم على قدر كبير من القدرة على التعاطف وعلى تقنية راسخة في الربم . ويكتف الرسائل التي تبادلتها مينا مع بيكان حتى وفاته عام ويكتف الرسائل التي تبادلتها مينا مع بيكان حتى وفاته عام صداقة حميمة دامت مدى الحياة، صداقة دامت ، في كل حال ، أكثر من عاولة مينا تعلم الشرق .



مينا بيكمان توبه : صورة قائد الأوركسترا كارل بوم (1894—1981) في حوالي 1924 ؛ الوان زيتية على كتّان ، 48 x 38 om

### «عوالم الجسد»

اندفع 770007 وأثراً لمشاهدة المرض، وكانوا ينتظرون من لاثرت ساحات إلى أربع لينسقى لهم دخوله. وتُكدت مدّة المرض خلافًا الفترة الخلطُ لما أسارًا، وفي الآيام الخسة الأخيرة ظلّ المعرض مفتوحًا في الليل والنهار. فأي معرض هذا الذي يجبرت الزائرين هذا الجذب؟

(عوال الجِّسدة معرضٌ عُرضت فيه أجساد بشرية محقلة أو أجزاء منها، خفظت بطريقة جديدة، هي التلدين، فصارات تبدو نضرة في بذيتها، وشكلها، وغير ذات رائحة. وقد اشترك في تنظيم هذا المعرض معهد التلدين في هايدلبيرغ ومتحف الولاية للتقنية والعمل في ملهام.

وَالوت لِيسَ مَشَهَذَا مَسَرَعيًا ، غَير أَنُّ الموت المعروض بطريقة مسرحية يتكنّف عن سلطة قوية تتكُن من الشاهد، فالموت پطل حركته، وباسر نظرته. ويمكن الزائر أنْ يجتمل الموت المعروض مسرحيًا، لكنّ ما يبعثه ذلك في النفس من رعب لا يزول . فما الذي يجمل تأتمل الموت أخَاذًا هكذا؟ هل فقة متمة في النظر إلى الموت؟

وأول الأمر انتقدت التكانش، خاصة، والسياسيون أيضًا المرض بأنه مجوج، وبأله المرض التعاقل المدرض الله مجوج، وبأله التلاوة الكرامة الإساس خير أن النقد صحت في الأسابيع الأخيرة؛ إذاه ما أبداه الزائرون من إعجاب شديد بالمعرض ولكن ما الجميل في الجيئة عندما تكون مجلفة وملكنة، عندما يزول عنها جمالها؟ إنها المعرفة وحسب. معرفة أن عندما ليزول عنها جمالها؟ إنها المعرفة وحسب. معرفة أن يأخذه الموت. ولكن، يُستشف من أقوال الزائرين أنهم رأوا في المرض ما يزيد على ذلك.

وَّتُتَةً فرق بين هذه الأجساد الكاملة المُخطّة وبين التحنيطات بالشمع في المجموعتين الأقدم في فينًا وفلورنسا، يتم الفرق على مادًة التحنيط التوضيحية الأقدم. ولم يتمسر الفرق على مادًة التحنيط الوحس، بالى وعلى أوضاع الأجساد المُخطّة كذلك . فضاهذا لوحس العمرض في مامنها جئنًا «مجتدعة في وضع رياضي، رجل راجعة إلى الخلف، وأخرى مدودة إلى الأصام في خطوة واسعة . واستطاع

المشاهد النظر إلى داخل الجسم، وتعرّف طريقة عمله، كالتداخل المعقّد بين الأعصاب، والعضلات، والأوتار، والعظام.

وخرج الزائرون من المعرض متأملين، وكتيرًا ما أحتوا بشعور فيهمه التطهير، وأفرتوا دفيًا حرج بأتمم تعلّموا شيئا كثيرًا عن أجساده، وأتمم أدركوا علاقات لم يكونوا يدركوبها، حتى أتمم سيحتون بعد هذه التجربة بفهم أكبر للجم، بل برهد إزاء كاله. ((68)

# الارتحال

أقيت الآيام هايدلبرغ الأدبية الثالثة، تحت شعار «الأدب والرحلات». فتحدّث راؤول شروت عن أسل الشعر، ويشر ج. كرواس عن فررك هايوي 1011، ووضح إدوارد عنه بتكون في المستوب فولكنز، وكذلك فعل كريمتوفر عليست بكون فيديل كاسترو. وعرف عبد العزيز عبدالله من السحراء الجزائرية على العود، وتحدّث رشيد أ. من المغرب عن الميام بين أوروبا وهالي إفريقيا. أما الباحث في شؤون الصحراء لاديسلاوس أي. المامي الذي أفل نجمه، فقد تكفف من يعد من هدا من الميامين الإنكليزي». أما البلوع، الإنكليزي، أما البلوع، فقد عبر ماشيًا دوقية سوفولك، وفي النهاية تحدّث فيري موريس من نيويورك عن الحياة السعمة التي (FF)

complete States and

DIE GARAMANTEN Geschichte und Kultur eines libyschen Volkes in der Sahara Erwin Ruprechtsberger Zaberns Bildbände zur Archäologie Verlag Philipp von Zabern, Mainz,

1997

الجرميون التازغ والثقافة لشعب ليبي في الصحراء الكبري اروين رويريشتبيرغر عجلدات تسابرن المصورة في الآثار دار النشر فيليب فون تسابرن، ماينتس، 1997 88 صفحة

كان هيرودوت أوّل من تحدّث عن الشعب الليبي في العهود التاريخية ، ونبّه الغربيين إليه، وكان في ذلك يتحدّث عن الجرميين الذين تقع منازلهم على بعد ألف كيلومتر إلى الجنوب من ساحل المتوسط، وسط الصحراء، في منطقة فرَّان . وتشهد هذه المنطقة اليوم عا فيها من وديان، كوادي الآجال، وجبال، وكذلك منخفض الحفرة الذي يبدأ شرق مُرزوق على الحضارة المادّية الغنية للجرميين. ويدخل في استكشاف هذه الحضارة المادّية دراسات في رسوم الصخور في الجبال،، واستكشافات طوبوغرافية للمقابر، واستكشاف لآثار المستوطنات، والحفريات الأثرية الجزئية في عاصمة الجرميين، جرما، في موقع جرمة المعاصرة. وجاء البحث عن آثار المستوطنات في جبل زنشكرا وما حوله بنتائج طيبة بصورة خاصة. ويُعتقد أنّ الجرميين كانوا رعاة للبقر ومزارعين. أمّا ما زعم هيرودوت عنهم من أنّهم كانوا مسالمين (لم يُعتر في آثارهم على

بقايا لعدد الحرب) ، فزعرٌ ، فما يبدو ، غير ذي أساس مقنع ؛ إذْ تدلُّ الرسوم في الصخور، بما تشتمل عليه من مشاهد حريبة ، على غير ذلك . وأكثر الأشياء تصويرًا في تلك الرسوم هو الحصان. وتدل كثير من الرسوم الحزوزة في الصخر على كثرة استخدام هذا الحيوان في الصيد والحرب. ويبدو أنّ فنّ قيادة العربات فنّ اقترن باسم الجرميين. ونشاهد في الصخور كذلك رسومًا تبين عربات ذات عجلتين تجرّها، أحيانًا، خيولٌ أربع. ومن الحيوانات المصوّرة في الرسوم أيضًا البقر، وقد مُثّلت ذات قرون معكوفة إلى الأمام ، أو صُوّرت وهي ترعى ، أو وهي تجرّ العربات. وكان البقر في فرّان من قبل عهد الجرميين، ويقصد الباحثون بذلك الفترة من الألف الخامس وحتى الألف الثالث قبل الميلاد. وترجع رسوم كرسم «الفارس الجرمي» إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، في أبكر الأحوال؟ وجاءت الرسوم مسطّحة، محاطة بأط عريضة، وذات لون واحد. طريقة الرسم فقـامت على عمل عميقة في الحجر تمثّل مخطّطًا لشكلًا الحبوان. وتبيح لنا الآثار المكتشفة أنْ نخلص إلى أنّ الناس والحيوان كانوا يعيشون معًا في مبان من الطوب الطيني، وتدلّ السدود ومنشآت الرئ على النشاط الزراعي، وفي هذا تأكيد لما ذكره الرومان عن الجرميين من أنّهم رعاة بقر ومزارعون. كا تذكر المصادر

الجرميون ببضائع غريبة، كالعاج، وريش النعام وبيضه، وبثروات



رم على الصخر لشخصين بإهيران، الصحراء الجزائرية، تطابق زينة شعرها زينة شعر الليبيين المرسومين في قبر الفرعون سيثوس الأوّل

الرومانية أنهم كانوا يصطادون الحيوان

الوحشى الاستعراضات التي كانت

تقام في المسارح الرومانية. واتجر



الأرض، سواءً على شكل خامات أو على شكل معادن كريمة، كا خبر عن ذلك بليني، ممتا أثار اهتمام الروسان

المن المدن الرومانية على الساحل وكانت المدن الرومانية على الساحل مراكمة طرق القوافل المتجهة من المناولة المناو

إفريقيا. وخُصّت طقوس الدفن والتصورات الدينية لدى الجرميين بفصل خاص في الكتاب. فتجد سفوح جبال وقد غُطيت بأكملها بالقبور كأنها أعشاش الطبور . أمّا الدفن بالحرق فكان نادرًا . وكان الرحّالة من مثل هاينريش بارت (1821 - 1865) يُفاجَوُون للعدد الكبير من القبور والأضرحة التي يشاهدون، كتلك الموجودة في جرمة ، والتي ما أثر ناب الزمان فيها ، إلا قليلاً . وتراوحت عمارة القبور من المقابر البسيطة إلى الأضرحة البرجية من النوع الذي كان معروفًا في الفترتين الهلنستية المتأخّرة والرومانية . ويبدو أنّ الشكل الأصلى لقبور الجرمين كان قبرًا دائريًا مسطّحًا مقامًا من حجر مستدير . وكانت توجد أمام القبور، في العادة، صفائح حجرية فيها مواضع منخفضة، يُجعل فيها سائل يراق من أجل روح الميّت. وقد أفلحت حفريات إنكليزية وليبية في الكشف عن مكتشفات ذات دلالة كبيرة عُثر عليها في العدد القليل من القبور التي بقيت على حالما. وهذه

المكتشفات معروضة اليوم في متحف جرمة . ومما تشتمل عليه هذه المجموعة فخار رقيق، وأنية زجاجية، وأوعية من القيشاني والبرونز أريد بها تمثيل آلمة الحرمين.

وما يزال البحث في لغة الجرميين المستند إلى آلاف من الكتابات وأخروة في الصحخر في أفراق. وما تزال «ألغباء فزان» تشمل على قدر كبير من المسائل الغامشة؛ إذ أنه لا تتوافر إلا المسائل الغامشة؛ إذ أنه لا تتوافر إلا الكتابات الثنائية المكتابات الثنائية المكتابات الثنائية المكتابات الثنائية المنافقة المخرسة الجراسة المؤسفة المحددة، أو باللغة الجرسة واللغة المذلك مكتشفات متفرقة ذات قيسة المخدلة ، أو باللغة (اللبيعة المخدلة ، أو باللغة (اللبيعة المخلك مكتشفات متفرقة ذات قيسة عالية .

ونتحدّث آخر الأمر عن عمارة القلاع الأخّاذة في بلاد الجرميين، فقلاعهم مبنية من الطوب الطيني، وظلّت مستخدمة حتى العهود الإسلامية الأولى، ومن أمثلتها قصر سيدى داود . ول تج أية تنقيبات أثرية في هذه المواضع حتى الآن. ويذكّر تصميم هذه القلاع بتصبيم بعض القلاع من الفترة الكلاسيكية . وعيل الباحثون ، لكثرة ما يرونه من شواهد في وادي الأجال، إلى افتراض وجود نظام سياسي في تلك الفترة، ربمًا كان على اتصال بالدولة البيزنطية. ومن بين القلاع المتأخّرة في تلك المنطقة تتّخذ القلعة التركية في مُرزق مكانة خاصة . والمجال واسع أمام الليسين اليوم ،على أيّة حال ، ليحيوا الدور الذي كان لهم في التاريخ؛ والمرء يتطلُّع إلى النتائج التي ستأتي بها الحفريات التي بُدئ بها مؤخّرًا في فرّان .



NUBIEN Antike Monumente zwischen Assuan und Khartum Joachim Willeitner Hirmer Verlag, München, 1997

> بلاد النوبة آثار قديمة بين أسوان والخرطوم يوأخيم فيلأيتنر ميونيخ ، 1997 دار النشر هيرمر فرلاغ 227 صفحة

بعد المجلّدين المتازين عن سورية والأردن أصدرت دار النشر هيرمي فرلاغ عملاً أخر لافتًا للنظر : مجلَّدًا من القطع الكبير مؤلفا من صور ونصوص بعنوان: «بلاد النوبة» . وهذه هي بلاد الذهب القديمة التي كان الفراعنة الأوائل أبدوا اهتمامًا بها، والتي تقع اليوم ، نتيجة للعهد الاستعاري ، في جنوى مصر وشمالي السودان.

وقد كانت أول الحلات المصرية إلى الجنوب بدأت أوائل عهد الملكة القدعة . ومنذ بداية عهد الملكة الحديثة صارت بلاد النوبة المهمة اقتصاديًا جزءًا دائمًا من الاتحاد المصرى، حتى خرجت من أيدى أواح الرعسيسين. وكان من نتيجة ذلك إقامة عمارة فرعونية متنوعة أخّاذة بالألباب. وما يزال بعض تلك العائر ماثلاً اليوم، مثل العارات الضحمة من الطوب الطيني، ومعابد أمنحوفس الثالث قبل الشلال الثالث، وكمثل المعابد الصخرية الكثيرة لرعسيس الثاني، والتي صار معبدأي سمبل أكثرها شهرة بسبب عملية إنقاذه التي لفتت الأنظار.

بالغة عن بلاد النوبة القديمة وعن شعبها، منذ الماضي وحتى الأبحاث الأثرية المعاصرة ونتائجها. وترجع أقدم آثار للاستيطان إلى نحو ثلاثين ألف عام. ومع بداية العصر الحجرى الحديث قبل نحو ثمانية آلاف عام نشأت حضارات تسمّى اليوم «عصر الخرطوم الحجري الحديث». ونجد في بلاد النوبة العليا من هذه الحضارات «حضارة الكارات» ، وفي بلاد النوبة السفلي «حضارات الأبكا»، و «حضارات الشمرك». ونلحظ ابتداءً من عصور ما قبل التاريخ أنّ الطقس وظروف الحياة أدّت إلى قيام أط حضارية مختلفة ، تتباين فها بينها بصورة واضحة ، كا تدل على ذلك طرق صناعة الفخار. ومن الشواهد الفخّارية البارزة على ذلك الزمن البعيد القوارير التي على شكل الكؤوس الكبيرة الحجم ذات الزخارف المندسية . ومن المواقع الأثرية الغنية بالمخلّفات كاديرو الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا إلى الشمال من الخرطوم، وفيها مستوطنة كبيرة من العصر الحجرى الحديث ومقبرة. ومن المواضع التي يُتوقع أنْ تكون غنية بالآثار بصورة خاصة مواقع حضارات النهر التي سُكنت في بلاد النوبة العليا جنوب الشلال الثالث في العصرين الحجري الوسيط والحديث من ناس كانوا عارسون الزراعة وتربية الماشية . وتجد عند سدود النيل عددًا كبيرًا من الرسوم الصخرية ، والتي تُنسب - نسبة غير أكيدة - إلى العصر الحجري الحديث.

ويتحدّث نصّ الكتاب الشامل بدقّة

تغص بأعداد كبيرة من الرسوم.

ونجد مشاهد أخرى صؤرت فيها سفن على الجدران الصخرية في سابو وجدى شمال الشلال الثالث. ويُستدلُ من هذه التصاوير على وجود صلات تجارية بين بلاد النوبة وبين مصر في عهد السلالات المبكّرة. ولا بدُ أنَّ هذه الصلات انقطعت فجأة قرب نهاية عهد الأسرة الأولى في نحو عام 2850 قبل الميلاد. ويبدو أنّ العلاقات بمصر كانت مقطوعة في العهد المسمّى «عهد ما قبل كرمة» (حوالي 2150 قبل الميلاد) . غير أنَّك تجد ، في كلّ حال ، عددًا كبيرًا من الجنود من بلاد النوبة الدنيا ظلّ يعمل في الجيش المصرى أثناء العهد الوسيط الأوّل. وقد عُثر على تصاوير مجسمة تثير العجب لهؤلاء الجنود (رماة الأقواس) في قبر بأسبوط.

وكانت الحفريات الأثرية أثبتت وجود مستوطنة على ضفتى وادى النيل في شمالي السودان ترجع إلى الفترة المبكرة من العصر الحجري الحديث. ففي تلك الفترة التي تعود إلى ما بين سبعة آلاف إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، أي قبل بناء الأهرام بفترة طويلة ، أقام البداة النوبيون مباني فلكية. فقد أشاد الناس في ألعصر الحجري الحديث في الصحراء الواقعة في جنوبي مصر حلقات حجرية كبيرة، وصفوفًا طويلة من الحجارة المنتصبة في الرمل. وتُعدّ هذه المباني من الحجارة الكبيرة مذهلة، ولا مثيل لها حتى اليوم في المنطقة . ويدل الترتيب غير العادى للمباني الحجرية على تنظيم اجتماعي رفيع، وحضارة معقدة.

ويوم بنى النوبيون دوائرهم الحجرية

وتجد في الوديان القريبة من جبل

جرجد قرب سيسيى ألواحًا حجرية

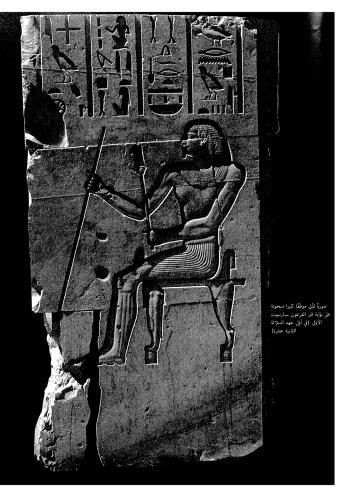

هذه، كان ثمتة أمطار موسمية غزيرة، وعثر الباحثون من جامعة كولورادو في الولايات المتّحدة على قطع حجرية كبيرة، أبعادها 2 x 2 من الأمتار موزّعة بطريقة منتظمة على قطعة من الأرض مساحتها 2,5 من الكيلومترات الم بُعة . وقد جُعلت هذه الحجارة في اتجاه شمال جنوب وشرق غرب، بحيث كانت تشير إلى موقع الشمس عند الانقلاب الصيفى قبل ستة آلاف عام. ولمنا حدث تغير في الطقس قبل 4800 عام، فُرض على الناس أنْ يهجروا هذه المناطق التي كانت خصبة من قبل ، وربمًا رحلوا إلى وادى النيل الخصب، حيث بنيت الأهرام الأولى بعد ذلك بخمسائة عام، مثل الأهرامات المدرّجة في سقّارة. فلعلّ الحضارة المصرية، فيما يفترض الباحثون، راجعة في جذورها إلى شعب الصحراء النوبي الماهر في المعارف الفلكية.

وتعين نتائج الأبحاث الحالبة ، المستندة في بعضها إلى المكتشفات الأثرية ، في إعادة تقويم تصورنا لبلاد النوبة. فقد تبين أنه كلم ضعف الضغط السياسي المصرى كان الحجال يتاح لقيام دول

مستقلّة ومزدهرة في بلاد النوبة. ومن تلك الدول النوبية القوية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي الحدّ الرسمي للدولة، عند الشلال الثاني، دولة كرمة. وقد استمر التاريخ المتقلّب لكرمة ، في كلّ حال ، أكثر من ستّمئة عام. وفي العهد الوسيط الثاني (منذ 1750) أقامت هذه الدولة تحالفات عسكرية وسياسية موفقة مع المكسوس ضد مصر . فلم جاء تحتمس الثاني ، دمر في عام حكمه الثاني ، عام 1496 ، كرمة ، كا يُستدلُ على ذلك من نقوش بطن الحجر التي غدت اليوم مغمورة بالمياه. وقد أنتجت حضارة كرمة نوعًا خاصًا من الفخّار، لا مثيل له حتى يومنا هذا. ومن القطع المميزة فيه «أكواب كرمة»، وهي صلبة كالزجاج، ورقيقة الجوانب، وكذلك أباريق مدورة الجوف ذات صنابير (أباريق شاي) . ومن آثار كرمة القديمة التي ما تزال بارزة للعيان الكتل البكبيرة من الطوب الطيني الممماة اليوم دفوفًا .

ومع بداية العهد الوسيط الثالث (من الأسرة الحادية والعشرين وحتى الأسرة الرابعة والعشرين) انتهى السلطان

والوجود المصرى في بلاد النوبة بصورة نهائية . وتلى ذلك ثلاثمئة سنة تقريبًا ،

خلو من الأخبار النافعة تاريخيًا. ونشأت في القرون التالية مملكتان نوبيتان، مملكة نافاتا (منذ، 900 قبل الميلاد تقريبًا) والملكة المروية. وعاصمة المملكة النفتية نافاتا، الواقعة عند جبل بَرْكُل على بعد مئة كيلومتر قبل الشلال الرابع. وقد طبع الدين والثقافة فيها بالطابع المصرى بدرجة كبرة. ولم يغير حكم الكوشين في مصر شيئاً من ذلك . وأولى الملوك النفتيون بعد خروجهم من مصر الجنوب أهمية مترايدة ، لما فيه من مواد أولية . وفي عام 23 قبل المبلاد دمر القائد الروماني سيمبرونيوس نافاتا، لتصبح الدولة المروية بأهرامات حكّامها الرائعة مركزًا الحكر. وفي مطلع العصر البيزنطي انهارت تلك الدولة ، فقامت ثلاث ممالك على أنقاض نافاتا ومروة. مح أدخل المبشرون الأقباط هذه المالك الثلاث، ألوا في الجنوب، وماكوريا ونوباتيا في الشمال، في الدين المسيحي. ثمّ دخل الإسلام بقيادة عمر بن العاص إلى وادى النيل حتى وصل إلى دنقلا. أمّا ألوا وعماصمتها سنوبا جنوبي ملتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض فقد انتهى وجودها السياسي في القرن السادس عشر.

أمًا التراث الأثرى الثرى لبلاد النوبة ، عا يشتمل عليه من مبان دينية ودنيوية ومن أدوات نشأت أثناء تاريخها المليء بالأحداث كافّة فيجد تقديرًا وافيًا في القسم الخاص بالصور في هذا الكتاب، وذلك في نحو مئة وستين صورة رائعة، يعزّ أنْ تجد في السوق الألمانية مثلها في قوة التعبير . (PH)

تمثال كبش من الحجر الرملي من عهد الدولة المروية عُثر الأبيض والنيل الأزرق

عليه بمدينة سوبا على نحو عشرين كيلومترا من التقاء النيل

DIE REPUBLIK DANKT AB Die Deutschen vor der europäischen Versuchung Konrad Adam Alexander Fest Verlag, Berlin, 1998

انسحاب سلطة المجهورية الألمان أمام الامتحان الأوروبي كونراد آدم دار النشر ألكسندر فيست فرلاغ ، برلين ، 1998 200 صفحة

الطيبق إلى أوروبا الموحدة وعر، وانطلاق الدول إلى المستقبل المشترك سيأتي بمشاكل هائلة. ويستحضر الساسيون، والمؤرّخون، والصحفيون هذه الأخطار المحتملة كلّ من وجهة نظره كا تُستحضر الأرواح، بكل ما في هذه الكلمة من معنى . فغير قليل من هؤلاء يرون ألمانيا تفقد دورها الرئيس، وتتحوّل إلى منزلة وسيطة ٢٠ فالإبداع والقدرة على التجديد في انحدار شديد، والمنزلة المتميّزة لألمانيا بين دول العالم لن تكون سوى ذكرى محزنة . فهذه هي ، بالإجمال ، النغمة التي كثيرًا ما نصادفها فما يكتبه ويقوله الصحفيون. وفي المقابل، يمثّل الصحفيون الذين يبدون موافقة مطلقة على توحيد أوروبا استثناءً. ولكنُّ ، ما الذي اعترى الألمان ، وما هو مستقبلهم في أوروبا الموحدة؟ أتفضى محاولة الاوروبيين السيطرة على قارة كاملة إلى الزيادة في البون بين الحاكمين والمحكومين، وهو بون كبير أصلاً، وإلى أنْ تخضع السياسة آخر الأمر لسطرة الاقتصاد؟ وبشغل كارل آدم نفسه عثل هذه الأسئلة المثيرة في

كتابه الجديد. وكان آدم الذي يعمل صحفيًا في مواضع عدّة، منها صحيفة فرانكفورتر ألغإينه تسايتونغ، قد أثار عام 1994 الاهتمام أيضًا بكتابه «عجز القدّة).

وانطلق منذ حين، عشية الوحدة التقدية، نقاش تناول النواجي الإنجابية والسلبية لهذا المستقبل الذي، وإن اتفق الأوروبيون عليه، ما يزال غامضًا قاضًا. ويرى أدم أن ثق وإسارات كثيرة تدل على أنه سينشأ عن الاتحاد الأوروبي المنشود كيان عام يكون خاضمًا التفكير الاقتصادي، يكون خاضمًا التفكير الاقتصادي، لكمّلة لا يتركي، في المقابل، من حقوق للإنسان غيثاً، أمّا إلى مستوول إليه الدولة عندما تقرر لها الشركات طريقة الدولة عندما تقرر لها الشركات طريقة



عملها، فأمر يمكن تبيته اليوم، كا يقول آدم، في كلّ بلد أوروبي. وتقول الأسطورة إنّ أوروبا جاءت من آسيا إلى جزيرة كريت، فأمّس أخوها، أسيا إلى جزيرة كريت، فأمّس أخوها،

فتن يبحث عن أوروبا، يؤسس مدينة. فيمكن تضير الأسطورة بأن الحضارة الأوروبية حضارة المدن القانون المدني. وهذا يجري على اليونان القديمة، وعلى روسا، وعلى حضارة العصر الإمراطوري المناقر، من المنادة، والمؤلفين، وكبار الملاك من المنادة، والمؤلفين، وكبار الملاك أوروبا تستذكر أصوطا الفينيقية، ونوا تستذكر أصوطا الفينيقية، ونوا المملز الملاك المنام الملوك الكبار، والمرزبانات والمدذ الكبر، والمرزبانات المخاود، والمدذ الكبر، والمرزبانات

وتعدد الحبير من الحويين. وتعدد الحبير من الحويين. وتعرد أوروباء باقتاقيات ماسترخت، فتات أول ضعايا أوروبا المنبدة هذه: المدينة، ونان ضعاياها المتوافق. المنافظ في المنافظة، ولا المنافظة، ولا يمن من أن يختفي. في غيرًا المقدد، وراتر بروكس لها موطا قدم، نخي المواطنون وحقوق المواطنين جانبًا المعالمة السياسية المواطنون وحقوق المواطنين جانبًا ليفسد حوا المجال للطائفة السياسية المواطنين حائبًا المنافظة السياسية منافظة المناسقة المناسقة المناسقة معاهدة ماسترخت على وجود قانون منافي ولا يتأخذ أكارس،

ونلغي النظرة المتشاغة نعمها لأدم في النفراء ،أو في ذلك النصاب الواطن من السياسة . ويونون من هذا الصرف عن السياسة من خلال سبل الاستبرائد لا حصر أوروبا بطريقة ذكية ، تشم بالإلمال الموضوع ، ويشتها على نحو يباطراف الموضوع ، ويشتها على نحو ينتم بالإلمام يقتم ناوغ يتمن بالإلمام الموضوع ، ويشتها على نحو ينتم بالإلمام يقدر الاحتراضات على نعلم الاحتراضات على نعلم الوحدة . يشتر الاحتراضات على نعلم الوحدة . يشتر الاحتراضات على نعلم الوحدة .

السياسية الكبيرة في أوروبا: «ليس بالنزعة إلى الإقليمية، وإغًا بالحرص البالغ على أليات الديمقراطية» . ويجرى هذا القول بصورة خاصّة على مجال القوانين الدستورية . فثل هذه الوحدة السياسية الهائلة الحجم يمكن، فيما يخشى آدم ، أن تستعصى عن المراقبة والسطرة، من ناحمة تنظيمية ؛ إذ أنّ السلطة ستؤول إلى مراجع سيكون من الصعب ضبط أفعالها دعقراطيًا. وكتاب كارل آدم ذو العنوان الاستفرازي ليس كتابًا مدافعًا عن آراء المتشكَّكِينَ في وحدة أوروبا، وإنَّا هو يريد تقوية النزعة الأوروبية التي يعتريها الشك إزاء المستقبل الذي أخذ يصبح واقعًا شيئاً فشيئاً ، والذي تبدو فيه أوروبا من غير اتحاد سياسي واضح المعالم. ثم هو يريد تعزير المواطن الأوروبي، بحيث لا يعلّق قدرته على التفكير على مدخل بيته الجديد

وينساها هناك .

(MSt)

INSPEKTOR ALI IM TRINITY COLLEGE Driss Chraibi Unions Verlag, 1998

## المفتش علي في كلّية ترنقي إدريس شرايبي دار النشر أونيونز فرلاغ ،1998 155 صفحة

لك أن تمد الرواية البوليسية التي كتبها إدريس شرايعي رواية غير عادية على غو ما. فعمله لا يشترك في كثير من المهات التي تتصف بها موضوعات الروايات البوليسية المكتوبة في الغرب، عادة، وخاصة فيا يتصل بالسبل التي يتؤل فيها المفتش المغربي التحقيق في إنكائرا.

فقد كان المفتش على كُلف بالتحقيق في مقتل أميرة مغربية في كامبردج، فيجرى التحقيق على نحو غير عادى البتّة ، إذا ما قورن بالطرق البريطانية المعمول بها في هذا الحجال. وتكفيك هيئة هذا المفتّش من الدار البيضاء كى تحسب أنه فلاح مغربي، وليس مثلاً متزن السلوك دقيق الحساب يعمل في مؤسسة للتحقيق حسنة التنظيم . وقد حاول إدريس شراييي ، كا يقول ، أنْ يضفى على إجراءات التحقيق بعض الملح، وأنْ يبرز التناقضات الثقافية والعقلية بأن جعل «العربي» في مقدّمة الحدث في كلّ مناسبة . ويجد زملاؤه البريطانيون الأمر مسلِّيًا، وهم لا يحملون المفتِّش على محل الجدّ تمامًا. ويُستهان به كلّية، مًا ييسر له الكشف عن الجريمة الواقعة على الأميرة باسمينة تسبيلاً شديدًا. فيحلّ هذه القضية عن طريق

ما يتكشّف له من وجوه الضعف الإنساني، مثل الغيرة، والكراهية، والحبّ الذي لا يُحمل على وجهه الصحيح. وهو يستند في بحثه عن الحلّ إلى حدسه أكثر من استناده إلى الأدلّة العقلية . فهو يتصور نفسه في موضع خصومه ، وفي موضع المشبوهين والمشبوهات، ويحاول أنْ يتمَثَّل طرقهم في التفكير والعمل. أمّا الطريقة التي تشفى العدالة بها أخيرًا غليلها ، فطريقة تلقى تعاطفًا وقبولاً شديدين لدى القارئ. فسبيل المفتّش على إلى ذلك يختلف تمامًا عن السبل المتبعة في الغرب، وأكثر مباشرة، وهو حل يجده القارئ رائعًا وظريفًا ، وتجده الروح (HvG) المجرمة غير ذلك .



color del terro collectivato del Mino del Sandrisseri

SEINE BARAKAT Diener des Sultans, Freund des Volkes Gamal al – Ghitani Roman aus Ägypten Unions Verlag, 1996

> زيفي بركات خادم السلطان ، صديق الشعب حمال النيطاني دار النشر أونيونز فرلاغ ، 1996 395 صفحة

يُمدّ حمال الغيطاني واحدًا من الأدباء العرب الكثيرين الذين غنوا حاضرين من وحو التشر النشطة. فدور النشر وياعة الكتب في المنافيا لا يخلون يواعة الكتب في المنافيا لا يخلون للأدب العربي، ولم ليسوا وحدم في نلكوا علم المنافوا على المنافوا الذين العربي المقدد الترتب ما فترا الله الدين من المتراء الذين العربي المقدد الترتب ما فترا يطلبون العربي المقدد الترتب ما فترا يطلبون المنافرة اللذين ما فترا يطلبون المنافرة الذين ما فترا يطلبون المنافرة الذين ما فترا يطلبون المنافرة ال

وكان القرآء الألمان قد عرفوا خال النطاني من خلال روايته «وقائع حارة الغلطاني من خلال روايته «وقائع حارة عما 1900 (انظر قد نكر وفق 75) كانتها المتوانية ويرجح الفضل الآن إلى هارقوت فيندريش والذي ترجم رواية جمال الخليات بين أن هذه الرواية أيضا الأخلاق بين أن هذه الرواية أيضا تعدل على أتصال بالواقع. وهي كتاب لاذع عن تندير الأشخاص الذين كرسوا حياتهم في مركز الرواية ذين بركات ابن موسى قي مركز الرواية ذين بركات ابن موسى في مركز الرواية ذين بركات ابن موسى في مركز الرواية ذين بركات ابن موسى في مركز الرواية ذين بركات ابن موسنته المسؤل عن دائرة الأمن المائر. ويقتدك

أنجاهير له، وهو لا جو له سوى خدمة الشعب الذي يحكم باسمه . غير أن هذا للدوم. للدوم يقسم المناه على السلطة في السلطة من شعبية وانتازية . فن أجل السلطة على «شعبه» يقيم نظامًا للقمع بالغ الفقالية ، والرقابة أحسن » غير «اللقة حسنة ، والرقابة أحسن " علي بقمة النظام لا يمثل تأمينا على المعدود ، أن هذا النظام لا يمثل تأمينا حجل عدود ، من الزمن في السقطة . ويفقح حينًا بقصد الإفلات بقدر أدفى من الأضرار في السقوط على عند كل تغير في السلفة . ويفقح حينًا تقديم قالتاً في المسقوط على قدمه كالتفاقة ، وأن يعوم عاليًا كالفأية . وأن يعوم عاليًا كالفأية .

فوق الامواج .
وهذه الرواية تصوير أدي الواقع .
المصري، وفيا يتُخذ حمال الفيطاني حكم الماليك مثالاً ، ويسعى إلى تفسير سقوط حكم ، يدو التشائه بين أحداث المهد أحداث المواجة وأحداث المهدا الماري واشخا وضوحًا شديدًا.

ويقع الإطار التاريخي للرواية بين عامى 1507 و1517 ميلاديًا. وهي أعوام كانت ذات أثر بعيد في تاريخ شرقى المتوسّط. أمّا الشكل الأدبي للرواية فطبوع بأسلوب بارع في التنقّل في عرض أحداث الرواية من خلال وجهة نظر أبطالها. أمّا تتابع الأحداث وتسلسلها الزمني فيبقى عامًا ، شأنه في ذلك شأن اللون الأدبي واللغة . ويُعرض للأحداث الجارية من خلال نظرة شخوص متباينة، مما يزيدها جلاءً. وينجح هذا النظام الفسيفسائي عن طريق ضم عناصر الرواية بعضها إلى بعض، وهو يُلزم، في الوقت نفسه، بالنظر إلى الشخوص المتناقضة من خلال وجهات نظر

متباينة. وخير ما تتجل به هذه الطريقة كامنً في شخصية زيني بركات. فهذا يظلّم، في أكثر الأحوال، غير ظاهر، ولا تبدو أفغاله إلا من خلال شخوص أخرى. وأفعاله، وهوامراته، وشخصيته زئيقية، ولعلها تعبير على المشقفين بعبد لتير من المشقفين بعبد النامر، أو بالشخصيات القيادية عوضًا.

## THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

DIE ZERFASERUNG Rachid Boudjedra Verlag Donata Kinzelbach, Mainz, 1997

## التفكّك رشيد بوجدرة دار النشر دوناتا كينتسيلباخ ماينتس 1997 292 صفحة

صار عدد الكتب التي أصدرتها بالألمانية دار النشر الصغيرة المهتمة بالأدب المغربي دوناتا كينتسيلباخ اثني عشر كتابًا من الأدب المغربي، في كلُّ حال. وبوجدرة جزائري من مواليد عام 1941 ، وهو قاص ذو أسلوب في القص مثير، قوى التعبير اللغوى، يطلق الجمل إطلاقًا، فتخرج من النص مسرعة مبهورة الأنفاس. ومع ذلك ، فلا يعرفه عندنا إلا قلَّة ، يتواصون بقراءة أعماله. وريمًا زاد في صعوبة انتشار أدب بوجدرة في ألمانيا كذلك أنَّه فنَّان متطرّف في أسلُّوبه الفنِّي ، فهو لا يريد من خلال التركيب النحوى المتفجّر للجمل أنْ يقنع القارئ، بل أنْ يسيطر عليه. وحتى لو صرفنا النظر عن الصعوبة الأسلوبية ، فثمة أيضًا

الإفراط الذي يروي به ما اعتراء من استرقط الذي الطفولة، وما اعترى المأتمن في الفقولة المختمع من تشوقش في الفتاري الاسترادة ، والذي يشق على الفتاري الرواياته المجامعة بمن يتجربة في القراءة الأديبة مشروة الألم والارتباك، لا ينساها بسرعة لم

واليوم تُطرح في الأسواق روايته «التفكّك» مترجمة إلى الألمانية. وكانت هذه الرواية صدرت عام 1981، وهي أوّل رواية كتبها بوجدرة بالعربية . وكان خريج السوربون هذا قد نشرحتى حينها بعض الكتب بالفرنسية ، وحاز بها شهرة بوصفه كاتبًا شابًا لامعًا من كتّاب العالم الناطق بالفرنسية ، وحاز «جائزة الشباب المتمرّد» التي قدّمها جاك كوستو . وكان بوجدرة كتب أطروحته للدكتواره عن سيلين، وتأثر بأسلوب كلود سيمون في القصّ ، لكنّ هذا لم يمنعه في رواياته الأولى من محاكمة السلطة الاستعمارية الفرنسية ، غير أنّ انتقاداته للتقاليد الجزائرية جاءت عنيفة جدًا حتى أنّ أصحاب السلطة الجدد في الجزائر منعوا تداول كتبه تحسبًا. فلا جعل هذا المؤلِّف المشهور، فيما بعد، العربية لغة لكتبه بدل الفرنسية كان في ذلك عملاً سياسيًا ، اشتمل على إشارة دات دلالة لدى جيل بأكمله.

يري بين احداث (التذكك) في الجزائر الماسعة، ويلتني فيا تخصان متناقضان، فيا يبدو، ويثل طاهر القمري، الرجل الكبير با يشتمل عليه من زاهة، كرامةً حركة التحرير الجزائرية، ويثل بغشله طريق الانخدار الذي فرض السادة الجدد على البلاد

السير فيه. وكان طاهر معلَّمٌ للقرآن في القرية ، وصار بعدها مقاتلاً شيوعيًا في الحركات السرية، ويعيش البوم مريضًا مرضًا لا شفاء منه في حجرة صغیرة من صفیح، و «صدید صدء» على حافة المدينة الكبيرة، حيث يكتب بطريقة مجمومة في مذكراته التاريخ الشخصى للبلاء الوطني . وذات يوم تكتشفه سلمي، وهي شابّة من الطبقة العليا، تعمل موظّفة في مكتبة، وتودّ الهرب من جحيم العائلة . وتجعل من هذا الثائر الساكن في مسكن غير لائق ممثُلاً لجزائر أخرى، تجعل منه سلطة أبوية ، بل تجعل منه الحبيب الذي كانت تحلم به . و «كانت نشرت على حبل غسيل الطفولة مشاعر شتى» ، واليوم أخذت تنزلما عن الحبل قطعة قطعة لتفحص قيمتها في أحاديث لا تنتهى مع هذا الشاهد على النصر والمزيمة : هل وُجدت حقًا حرب التحرير الوطنية؟ هل كان الفرنسيون الأشرارَ والجزائريون الأخيار؟ هل جرى التاريخ على هذا النحو من عدم التناقض؟

من طاهر الذي غدا منبوذاً تاريخ الجزائر التنامى والمطبوس. فالاستمار كان نظامًا ما استمر كل هذه المدة الطويلة لولا تعارت الآلات تحقيق أهداف نبيلة وحبب، بل وإلى الثار الجبان، وتصفية الحسابات التخصية، وتحقيق المكاب الذاتية . ويستحضر طاهر في مذكراته الأموات ويستحضر طاهر في مذكراته الأموات وإنًا «برساس العدق» ، فنقة وإنًا «برساس العدق» ، فنقة الطبيب الكرس الذي عالج الفلاحين الخواجه ، فنقة الطبيب الفرندي الذي عالج الفلاحين الخواجه .

فتتعرّف موظفة المكتبة المثالية هذه

وفقراء المدينة، والذي عملت «جماعة العلماء» على إزاحته، و «مسحوا السكين به بعد ذبحه، كا يفعل القضاب يوم عيد الأضحى، بعدما يكون قطع رأس الشاة».

فقد كان بوجدرة حينذاك، عام السرية في الحرب الأهلية (1981، كتب عن الحرب الأهلية السرية في الجزائر، وعن تكثير الطبقة الحاكة والمثقفة، والتي استولت على الثورة، وعن المتعشين الديني الذين المخاب الحقيقة، عصبون أنضهم أصحاب الحقيقة، وأصحاب الحق الذي لا يرقى إليه الشك في جزّ عن كلّ من لا يقيل على طفتهم.

وفي نباية الرواية نرى سلمى جالسة إلى المدودة الضخمة التي خلفها لما طاهر والمعتوز، ويُقال عن لغة هذا الخطوط والمها تشبيرا جارفًا، فليست جاحة إلى الفصول والفقرات التي لا المؤلف سوى خيانة الملكات، وللغة، أو أنّها تمثل ترد للكيال الذي لا يستطيعون الكتابة لأنّ أولئك الذي لا يستطيعون الكتابة لأنّ أسلاحظية سيئة، وتناوضم الأشياء مسلوجم ركيك، أو قدريم على متلاحظة، وسيره حذرى. وتنظيق متلاحظة الميات على القيود الشكلة التي يتخذها بوجدرة نفسه في نثره.

ويكن أن يُعدّ تحوّل بوجدرة في هذه الرواية التي يلقى فيها نظرة لا تقبل الساومة على المُحالِم بالمُخلِس من المُحالِمة المُخلِس من المُحالِمة إلى المُحالِمة المُخلِس من وطنيًا، ولا حق في أنّ إولئك الذين ما ملكوا زمام السلطة آمذاك، والذين ما يرون الإسلامي لا يسترون يوم يرون الأساطير التي تحت بوصولهم إلى السلطة وقد قضحت بلا شقطة على أنّ الأعداء الأسوليين غذه السفوة على أنّ الأعداء الأسوليين غذه السفوة

الحرية ذات النزعات الغربية صاروا يمون الآن في قتل بوجدرة ولا يلقى بوجدرة حماية من جيش النظام . وهذد أصحاب الاتجاه الإسلامي بقتله ، فيعش أكبر كاتب في المغرب العربي اليوم مختبناً في الجزائر . (KMG)

> المصدر؛ صحيفة فرانكفوتر ألغاينه تسايتونغ Frankfurter Allgemeine Zeitung بتاريخ 1998/2/20

ZEIT DER NORDWANDERUNG Roman aus dem Sudan Tajjib Salich Leons Verlag, Basel, 1998

> موسم الهجرة إلى الشمال رواية من السودان الطيّب صالح دار النشر ليونز فرلاغ ، بازل ، 1998 191 صفحة

ل يكتب الأديب السوداني، الطيب صالح، منذ ما يزيد على عشرين عامًا، وعندما يُسأل إنْ كان هذا التوقّف عن الإبداع سبجد له نهاية قربيًا ، يجبب قائلاً : «سأعود للكتابة عندما أحس بأنّ عندي شيئاً مهمًا ونافعًا أقوله». ولا شكِّ أنَّ القارئ متشوق لعودة الطيّب صالح إلى الكتابة بعد نجاح روايته الأولى «عرس الزين» التي صدرت عام 1964 ، وعمله النثرى الساح ، روايته الثانية «موسم الهجرة إلى الشمال» في عام 1969. وظلّ الطيّب صالح غير معروف تقريبًا في العالم العربي حتّى نُشرت هذه الرواية -التي تُرجمت الآن إلى الألمانيـة - في المجلّة الأدبينة البيروتينة «جوار» عام

1969. وكانت روايته «عرس الزين» وقعت قبل ذلك موقعًا حسنًا عند النقاد . أمَّا أوَّل قصة له فصدرت عام 1953 بعنوان «نخلة على الجدول» ، وهو العام الذي سافر فيه من السودان إلى إنكلترا. وبعدها بسبع سنوات كتب في إنكلترا عمليه النثريين التالبين: «حفنة تم» و «دومة وادى حميد». وقد تُرجما إلى الألمانية ، ونُشرا ضمن مجموعة بعنوان «قصص عربية» لسلمان توفيق (انظم فكم وفنّ 55) . ويوم نشر الطيّب صالح روايته الأولى في مصر بدأت شهرته بالذيوع السريع في العالم العربي، حتى صار اليوم أحد أكبر الشخوص في الأدب العربي المعاصر . وتتناول قصص الطيب صالح ورواياته جمعها موضوعًا مهمًا ما يزال يشغل العرب منذ مطلع القرن العشرين شغلاً

وتتاران قصص الطبّب صاخ ورواياته لدكبا جميعها موضوعًا مبنا ما يزال يشغل من من المرب منذ مطلع القرن المشرين شنلاً ويتشكّ مديديًا: العلاقة المتورّة بين الشرق استط والغرب. وهذا هو موضوع "مومم الصحد المجرة إلى الثيال» كذلك، وتجري عقاله اكثر أحداث هذه الرواية في لندن، تعترض غير أنها تفض الأحداث من وجهة الاجت

نظر قرية سودانية صغيرة، والشخص الرئيس في هذه الرواية هو مصطفى سعيد الذي يعيش في هذه القرية على الشدية على النبل مدة طس سني على المناه عاش مدة طويلة في لندن، لدكة هنا محترم، ومقبول، وهو، مع أحد مانسية، حتى يجيى القرية يوتا أحد مانسية، حتى يجيى القرية يوتا التعيش، فيستودعه صعيد مزه.

فيحدثه عن أنَّ أسرة بريطانية كانت مقيمة في الخرطوم تبنّته، وعن نجاحه المهنى في المجال الأكاديمي في لندن. وعن معاشرته للطبقات العليا في المجتمع بطريقة ذكية وصاحرة، لكنًا فقيرة إلى العواطف، وعمّا مرّ به من مغامرات جنسية كثيرة.

ويتشكّل لديه ، على غو لافت للنظر، المسطراب نفسي شديد، ركّا أطلقته الصدمة الثقائية على خو واضح من عقاله . وتؤذي الصدمة النفسية إلى أنّ يتمرّض نرجسيتُه سبيل نفسوجه الاجتاعي . وتصبح ساديته السبب في

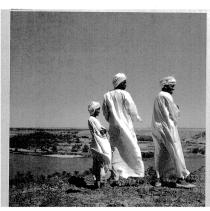

أنّ علاقته بالنساء تنتهي بموتهنّ، فبعضهنّ ينتحر، وأمّا زوجه فيطعنها في غرة نشوته. ويعود، بعد أنْ يكون قضى سنوات في السجن، إلى موطنه، ويتزوج من امرأة أمّية.

وتكون بهاية مصطفى سعيد في سقط راسه، فيبتلعه فيضان النيل كا يبتلع التماح سمكة. وتُرخَم زوجه على الزواج من رجل يكبرها بأرسين عامًا، تسبط عليه خيالات جنسية. فتدفي أربلة سعيد عن نفسها هذا القرار المغرض عليها وعلى طفلها بأن تقتل زوجها وقتل نفسها.

ويدعو هذا الكتاب القارئ إلى التأري الى ويطرح تساؤلات واستيضاحات. ويرى حصونة مصباحي، وهو أديب تونيي مقيبينغ (قر وفر 6)، أن مصطفى صعيد، (بطل» الطنب صالح، يقتل مصير المنقف العربي. فهذا يتزاوج بين تشافضاته، ويبقى أسير تناقضاته،

وأوهامه ، وهزاعه . والموضوع الأدى الذى يتناوله الطيب صالح هنا واحد من الموضوعات المهمة في الأدب العربي الحديث، ألا وهو التأثير المتعدّد الوجوه للغرب على الشخوص والبني الموجودة، أو السائدة ، أو الناشئة عن المجتمعات التقليدية ، السودانية في هذه الرواية . إنّ حجم هذا التأثير وكثافته يُعدّ مزعجًا، بل هجومًا، عادة، على المجتمع العربي الذي يمرّ بمرحلة تغيّر؛ إذ صارت الهويّة المحلّية موضع تساؤل. وتنطلق أحداث هذه الرواية من حدث تاريخي حصل في العالم العربي: تقرير رفاعة الطهطاوي الذي كان محتد على كلّفه في العشرينات من القرن

التاسع عشر بمرافقة الطلاّب إلى باريس. وتناول كتّاب مهمّون هذا الموضوع في القرن العشرين من ناحية أدبية

وقد توشع الطبّب صالح في بنية الأحداث، وذلك عندما تناول الموصوع من وجهة روانية، ومن وجهة نظر السرة الذاتية. فالطالب العربي في غريبًا ويترض لتأثيراته، بحيث يتبلن شيئل وعقائديًا. وتبدأ علية التفكير في هذه المسائل في الغربة، وترخم علية المتفكير في الغربة، وترخم علية المتفير في الغربة، وترخم علية المتفير عين العوالي على تبيئن العوالي على تبيئن

وبيين الطبيب صالح منذ سنوات في لندن، وقد سعى دائتا إلى «ابتداع ميثولوجيا خاصة به»، وذلك بأن يستد إلى واقع وطنه، وهدفه الأساس في كل ما كتب أن يحوّل شخوصاً حقيقية بمثولوجية، كما فعل هوميروس في الإلياذة والأوددة.

جذوره.

GOLDSTAUB Roman aus Libyen Ibrahim al – Koni Leons Verlag, Basel, 1997

> التبر رواية من ليبيا إبراهيم الكوني دار النشر ليونز فرلاغ، بازل، 1997

> > 166 صفحة

يزيد النتاج الأدبي لإبراهم الكوني النباء اللوم على النبي عشرة رواية وجموعة قصمية. وتجري أحداث هذه الأعمال المساورة الجنوبية للبيا، حيث يميش الطوارق، وهذه البقعة من الأرض هي موطن الكولي، فتشدّ قضى طفولته. ويدر المؤضوع الأدبي الأساس في أعماله كلها حول فلوات المرق وألحادة التي تمثل عائمًا يكاد المرق وألحادة التي تمثل عائمًا يكاد

يكون غير معروف حتى لدى بعض

القرّاء العرب.

واليوم تُعلَّح روايته «التبر» في الأسواق الأسواق الإنسانية، وهي تأثي رواية له تُترجم إلى الألمانية هذي بعد رواية «نريف الحجر» . ويروي المؤلّف في هذا العمال المؤلّف عن عن علاقة قد تبدو القداري وعلى، ويتشكل الملاقة بين الإنسان الأوسانية بين الإنسان بل وتكاد هويتهما تتداخل. وأخر الأمر يكون على البدوي أن يختار بين الإنسان على صدق على البدوي أن يختار بين الإنسان على صدقه على البدوي بين فيظال بين أن يغنظ بين وجع من فينفسل عن زوجه من أجل أن يفك رهن جله، ويستعيده .

اقحاة قراره ضد العلاقة الإنسانية . وتكون ضحية ذلك زوجه التي يتنازل عبا لصاحب المحل ذي التفوة . ترداد أفكار وأقوال في ذم النساء . أواق الأمر يتبغي على المجل أن يحتمل المجامات الشاب له بسبب نزيه على ناقة أذت إلى إصابته بالجرب ، فالله ، كل يحتث الشاب حملة ، قد لمن الشيطان والأنثى . وهل الأنثى شيء ماه، الشطان اللعون؟

ولكنّ الشابّ البدوي يعاني أيضًا من رغباته الجنسية ، ويسلّى نفسه بحديث عن الرسول، يستحسن فيه النساء، والطبب، والعزاء في الصلاة . ولكن، سرعان ما يجد الشأب حياة الاستقرار في الواحة تطبق على عنقه كالسلسلة ، فَلَمَّا عُرض عليه مبادلة زوجه بالجمل، لم يتردّد. فقد ردّ اللهُ عليه جمله ليفكّ . ضيقه ، ويفك أغلال قلبه الأسير . وكان الثمن الذي دفعه في هذا الصراع على الحت ، والجنس ، والقمع باهظًا: فقد حاز الشاب لدى مبادلته زوجه بالجمل ذهبًا، فيحدّث الناسُ بعضهم بعضًا بأنّ الشابّ باع زوجه لقاء الذهب ، وللذهب فعل مدمّر ، فيقدم أبناء عشيرة زوجيه على قتله إنقياذًا «لشرفهم».

ويذكرك أسلوب المكوني في «النبر» بالقصم المنظوم العربي القدم» غير أنّ جديدًا، وذلك بحسب ما جاء في الحُلِلة الأدبية العربية «الناقد» من عام الأدبية الشكل الحديد في أنّ الله المدعوة إلى الشكل الجديد في أنّ عن نقصية تحمل صفاات البطال، ولا عن منقصية تحمل صفات البطال، ولا عن من منقصة تحمل صفات البطال، ولا لقارئ

 و (التبر» من عفن العتمة في الحياة اليومية إلى مملكة الخيال، وذلك من خلال بدوي عادي، يجسد الرغبة بالتغيير.

وتخالف روايات الكوني وقصصه النثر المراسر عنالمة واضحة. وثقة عنصران ويتكو الكوني من غيابهما عنصران والادبية، في المقام الأولى، ها الخارمة الأولى، ها متلاومان، ويذكران، با لهما من المحية في جوهر الشر لدى الكوني وينيت، با لهما من المحية في روايات نجيس في من وزن في روايات نجيس غيوط. وكتب إبراهم الكوني في ذلك أن الصحراء هي رمز للوجود، فن الأولى: الله، ووحدة الإيمان، والحرية، وهي تقتل النوائا: الله، ووحدة الإيمان، والحرية، وفي تقتل المداراء الذي كنترا ما تقتل العذاب المداراء الذي كنترا ما تقتل العذاب

للناس يختلط واقع الحياة، ولا تبق سوى الأساسيات: التاريخ، والتراث، والدين، وبعض أشكال الحياة.

وتم في النصر الإشارات إلى القرآن أو المراق أو النصر المشارة المراقب و لا تركير الأخمية حاضرة كذلك في الريض الحجر» وفي الليزية، وهذا بالشات البدري، في الأول وفيضية البرلمم، المركبة الكوني بذلك بقصة أبرلهم، ويقمقة الكمية في السيرة الشوية، ويقط الحاجر بين الوت ويجعلنا البرخ المذكور فكر في بهر الوت النيامة، فهذا الحاجر بين الوت والحياة يمثل في «التبر» ذلك الموقف الذي يُغير النامن في في العوقت المياة، عن المنامن في في المودة إلى المياة، حد كل ينبغي لمم السقوط في المنامن عمد المساعول المناب المساعول عن المناب قرة كل مناهزة المنامن عمد المساعول عن المنامن عمد المنامن المنامن عمد المنامن عمد المنامن المنامن المنامن المنامن المنامن عمد المنامن ال



The Property of the State of th

TAG DER STILLE in TANGER Tahar Ben Jelloun Rowohlt Verlag, Hamburg, 1991

> يوم الهدوء في طنجة الطاهر بن جلّون دار النشر روفولت فرلاغ، هامبورغ، 1991 91 صفحة

شيخ يرقب الموت، صارع قداوة مديد مصارع وحدًا، وحدًا، وحدًا، وستمرط مريد فيستمراضا مريكا وحدًا مستمركا، فتأتيه دركات النصر والحرية، أشياء مسلّية وأخرى عادية. وقحيء الذكريات قوية في كتافها، فتنقلب على الرجل المحورة، وتريدها عنامس الواقع المنطب من عقالها قوّة، فينمه ذلك المنطبة من عقالها قوّة، فينمه ذلك

من مغادرة غرفته مرّة أخيرة . ويهون بعثُ الماضي من الإدناف وخشية الموت، وعجو الحدُّ البيولوجي يين الموت والحياة، وتدفع عنه أناه لخطات آلام المرض الميت. والرجل العجوز عاقد العزم تمامًا على استغلال حياته حتى الرمق الأخير، فبعيد مراجعة حياته وتقوعها مرة بعد مرة. وكانت حياته بدأت مع ثورة الريف في العشرينات، وانتهت بآخر حدث سياسي ، والذي طبعه بطابعه . ويصيبه تذكر حياته بعنف شديد ، يشبه سقوط المطرقة الماوية على السندان. وإذ يُترَك وحيدًا، يرى، عندما تؤثّر فيه الوحدة وترك الناس إيّاه، بؤسه على حقيقته : ألم قاهر لا يشترك في شيء مع الضيق والملل اللذين كان يحسبهما تعاسةً من قبلُ. وهو في حاجة الآن إلى من يتعاطف مع يؤسه ، ويؤيده في أنّ كلّ

شيء كان وما يزال غير منصف لا من قريب ولا من بعيد. ولكنّه وحيد مهجور، وهو لا يعتد بوجود زوجه التي تحتمل هجومه الكلامي عليها، وأمَّا أبناؤه فلا يزورونه ، فيلجُّأ العجوز إلى السخرية المرة، عندما يدَّكر أصدقاء ماتوا منذ حين بعيد ونساء كان أحبهن . أو عندما يدَّكر أيّامه في فاس، وسير حياة هناك، تصبح الآن حيّة على نحو يكاد يكون سحريًا. وملاحظاته وكلماته تنضوي على أحكام، وهي تشبه السهام، يطلقها بقصد، وقد غدت، وهو بواجه الموت، أحسن أصحابه، وهي تعينه على إطاقة آلامه الجسدية والنفسية ، وبذلك على تحمّل نفسه أيضًا. وينكشف عن عملية التقويم هذه أنّ العجوز عدوّ للناس، فالسمة الميّزة لتعامله معهم هو الخبث الذي يزدهر في آخر ساعات حياته . وهو يشكو إلى الله أولئك الذين لم يحبّوه، والذين ما

وتقطع عليه نوبات السعال هذه الآفكار، وتردّه إلى الواقع ثانية. وهو المناية، فتراه لياخ إلحاخ شديدًا في ذكر واجبات المراة تجاه زوجها، ويتذمّر من نكران النساء عامة الجميل؛ فكلّهن لا يستحققن الشكر. ثم هن ممؤولات عن بعض ما يعانيه الرجال من ألم ، بل هذ يعن أكثر من الرجال، وهل المقابل، من من الأمراض منهم. وفي المقابل، أشكل الشابات شكلاً من أشكال ينبوع حقى في هذا العالم الظالم، لو أنهن المناب، هين قادرات على خلق الجنّة مريد، غير أثمن لا يردن دائمًا، وإنمًا يردن، ونحق شهروط. وتدين أحلا.

يزالون في صحّة جيّدة.

الرجال الجنسية العجوز إلى نشاط في شيخوخته قصير الأمد، يحلّ محلّ المرارة والإحباط.

أماً النتيجة التي لا يصرح بها لتقويه حياته، فهي أنه أفسد حياته، فل يكن له فيها مقدم ليخلد إلى الراحة، ولا وجد إنساناً يش به. فهو لا يعرف فجراً في حياته، بل أنصفت علاقته بمحيطه الاجتماعي بالربية والمدوانية. ويلتي العجوز باللوم على الفساد وعلى في حياته النصت. فلا يكن أن توجد في حياته النصة. فلا يكن أن توجد حياة كرنسية، حيث يتصف الحجتم بالمحدور النحلة.

وقد كتب الطاهر بن جلون بهذه الرواية عملاً سياسيًا بالغ الأهيمة. وأراد يمثال الرجل العجوز المدنف أن يشكو بألفاظ موزونة محسوبة ممّا يعانيه المجتم المغربي من انعدام الأمل. (Ph)

صورة الغلاف الخارجية في الخلف؛ بالتازار دينير: «رجل مسنّ»

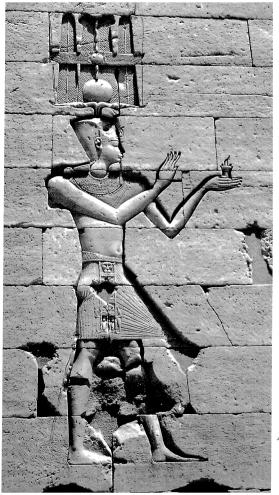

نقش ناتئ بارتفاع حوالى ثلاثة أمتار ونصف المتر في معبد كلابشا يمثل أحد الفراعنة في خلال قربان البخور

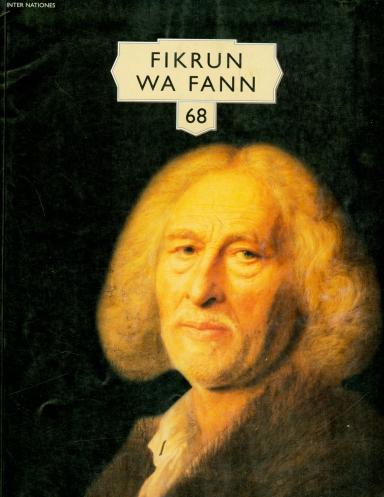